

افستاد اوکتور معموم علی ابوروان محدث کی ابوروان محیة الداب - جامعة الإسکندایة

داراطعرفة الجامعية ٤٠ ش موتير سواستندرية ١٠ : ١٦٢ - ٤٨٣ - ١٦٢

بيِّ اللَّهُ الرِّيمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ مِنْ النَّهُمُ النَّهُمُ مِنْ النَّهُمُ مِنْ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ مِنْ النَّهُمُ النَّالِيمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُ النَّهُمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّهُمُ النَّالِيمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّالِيمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّالِيمُ ال

### الإمداء

المؤلف

## بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة النامنة

يسعدنى أن أتقدم إلى قراء العربية بهذه الطبعة الجديدة من كتاب « فلسفة الجمال ونشأة الهذون الجميلة » . وهى طبعة منقحة وأضيف الإنسانية ، محث جديد عن : تصنيف التراث الشعبي ومدى إرتباطه بالعلوم الإنسانية ، وقد استخدمت المنهج البنيوى في تطبيقات على نموذج من هذا التراث وهو الأمثال العامية في مصر .

والأمر الذي لاشك فيه أن الوعى الفي في بلادنا أخذ يتسع في عصر الازدهار العلمي والنهضة الحضارية . . ذلك أن عصور النهضات الكيرى تتميز باتجاه غالب إلى ممارسة النشاط الفي . . إذ لا يمكن أن تكتمل عناصر الانارة في عصر مردهر بدون ثورة فنية تساير موكب التقدم المسادى والتطور العقلي .

ومما لاشك فبه أن الشعب العربى يتوقل الآن مصاعد نهضة مشرقة في شي الميادين، وللزمها بالفعل؛ ثورة فنية عادمة في ميادين المسرح والسيمًا والاذاعة والتليفزيون والصحافة وكذلك في شائر أنواع العنون التشكيلية، كما في فنون الساع كالموسيق والغناه ... إلح .

هذا النشاط الفي الملحوظ جعل المكتبة العربية في هسيس الحاجة إلى لون جديد من المعرّفة يؤسسُ هذه النهضة ويدفع بها قدماً إلى الامام . وكتابنا الذي نقدمه اليوم إلى القراه و فلسفة الحال وغشأة الفنون الحيلة » . إنما يترسم هذه الخطى ، فيتناول طائعة من المشكلات التي تعالج الظاهرة

الحَالية ، ويتعرض لميادين تطبيقها أى الفنون الحيلة على غنلف صورها بالدراسة العلمية وكذلك يدرس مشكلات الابداع الني والتذوق الفنى وارتباطه بمناهج التربية الحمائية ، وقد رأينا أن نقدم لمذا الكتاب بمقدمة موجزة عن أنن والحضارة .

ولما كانت التجرية الحالية اليونائية لا تزال في عيط هذه الدراسات عي التجربة الرائدة التي تدور حولما مناقشات المدارس المختلفة و تتفرح عليها أغلب المواقف والنظريات في هذا الحجال ، لمسذا فقد بدأنا هذه الدراسة بالتعرض لموقف أفلًا طوئ من فكرة الحال وتقسيره لما على ضور تظريته المثالية ، ثم أشرط إلى الموقف الاكرنسطي بهذا العادد .

وتابعنا دراسة العلور التاريخي الدراسات الجالية سواء عند السلمين والسيعيين وعند ديكارت وليبت وبوعارين ووليم هوجارت والسيعيين وعند ديكارت وليبت وهيجل وشوبنهور وماركس ولينين وادموند بيرك وكانت وشلنج وهيجل وشوبنهور وماركس ولينين وكذلك خدمتا الفضل الاول بالاشارة إلى مختلف الإنجاهات الانجاهات الانجاهات الانجابة في المجالة الماصرة وأضفتا فصلا جديداني الطبعات الانجيزة عن عام الجال المناعي باللغة العربية إلى صدور هذه العلمة

و الحرق اليعث في هذا المكتاب إلى حقيقة المتجربة الحالية والمضمونها والحدوق و تربية الدوق الحيالي عند طائعة من الجاليين ، ثم إلى مدارس يهم بالحمل ومتاهجه ، وأخلاقية الحمل حيث إنتهى بنا هذا المعمل من التكتاب إلى إتخاف موقف جسديد هو لملوقف الذاتي الوضوعي الذي أشرنا إليه نحنا لا ول مرة في تاريخ هذا العلم . ونحن نسجل هذه الواقعة حتى يدرك

القارى، مصدر هذه النظرية التي شاعت فيا يعد عند يعض الكتاب وكيف أنها من أبعدات هذا الكان.

وعالجنا بعد ذلك موضوع النين وعلاقته بأنواع النشاط الإنسانتي الأسخري ثم تغسير الظاهرات الفنية ومشكلة الإبداع الفني والنشأة التاريخية النهن و تعمنيات الفتون الجميلة وصلة الفن بالحياة ووظائم الفن المختلفة وصلة النن بالمجتمع بوالتطور الاجتماعي للفنون الجميئاة ، وكذلك تطورها الفلسني مع الاشارة إلى مذاهب الفن المعاصر . وجاء الفصل الأخير لركي يعالج حماليات الفن الاسلامي بين الدين والمد الحضاري .

هذا بالاضافة إلى ملحقات عن مدرسة النحت اللمسى ومدرسة الفنان سيف وانلى ومختارات من الصور الفنية ٠٠٠ إغ.

والأمر الذي لاشك فيه أنه سيكون لهذا الكتاب بطبعته الجديدة آثره الكبير بين جموع الشباب المعلهف إلى هذا اللون الجديد من ألوات الثقافة المعاصرة وأن يقبل فريق منهم على الاهتام به وبعطبية اته الميدانية في مجال الصناعة وفن الحدائق وفن تخطيط المدن والعارة ... إغ . وذلك بقصد رصد الكم الاعجابي للمتذوقين بالنسبة لكل ظاهرة من ظواهر المدرك الجالي حق يكون هذا المؤشر دلالة على توجيه الانتاج إلى الوجهة الاكر قبولا عند المستهلكين أي المعذوقين .

وانعهز هذه الفرصة لكى أعلن هنا أن أي كتاب إنما وضع لاستفادة الدراء ولهذا فانى أفتح هذا الكتاب على مصراعيه لفائدة الباحثين على أن يكونوا أمناء في تسجيل ماينقلون والاشارة إليه وإلى موضعه من هذا الكتاب.

وانى لآسف أن أذكر هذا الترجيه هنا لأن طائفة من الباحثين فى العربى قد درجت على نقل صفحات مطولة رفصول بأكلها من هذا الكتاب دون أن تشير إليه مما يعد إنكاراً لما أسدى إليهم من جميل الصنع وجحد لما بذل فى هذا السفر من عمل وجهد طوال أكثر من عشرين عاماً . وقد تكرر هذا فى غير هذا الكتاب من مؤلفاتنا الأخرى

وأخسم كلمى هذه أن أوجسه الشكر إلى تلميذنا بالدكتوراه السيد/ عادل الدخاوى لما أبداه من جهد مشكور نحو تصحيخ تجارب هذا الكتاب وانجاز قهارسه

والله يهدينا ويلهمنا جَبعاً التوفيق والصواب م

المعمورة في غرة رمضان ١٩٨٩ هـ المؤلف المعمورة في غرة رمضان ١٩٨٩ هـ المعالم ال

## 

ليس من شك في أن كل موجة حضارية تحياها جهاعة من البشر إنما تقوم على ذكرة موجهة وشحنات شعورية وعمل بناه .

وبلادنا عمر اليوم بعصر النهضة العربية الشاملة فتقيم حصارة ، وتصنع عبداً ، وتبنى دعائم مستقبل مشرق وطيد ، فالفكرة في هذا التيار الحضارى العربي الجديد هي الثورة بمفهومها الفلسني أو والعمل هو تنك الإنشاءات الضيخمة التي تملا الجسو العربي بدخان المصانع ، وتزحم الوطن بالإنسان العربي الجديد

أما الشحنات الشعورية فهى الدافعة إلى العمل وإلى التقدّم في شائلً الميادين. فلا تعولد الطانات إلا محفز دائم من شعور حس متوثب، ولا يستثير الشعور وينظم إنطلاقه ويكتل طاناته سوى الفن: شعراً أو نثراً أَوْ غناء أو موسيتي أو صوراً الح ...

فنذ فحر التاريخ عرف الإنسان الفن ، يترنم به غناء فيخفف هنه عناه الحهد فى العمل ، ويرسله قوياً عنيهاً فيهز به كيان العدو فى حلبة النضال ، ويهرع إليه فيبثه لوعة الحب ، وأسوة المحبوب، ويسكن إليه وتمنا أو ضورة يناجى من خلالها مبدع الأكوان .

ليس النن إذن لهوا أو امباً عابثاً \_ كما توهم بعض المفكرين \_ ولكنه منجر الطاقة الحيوية الخلاقة ، والباعث على العمل والتقدم عظم هو مبدأ الحياة ، وسر تفتحها. آلا ترى الأنثى في مختلف صنوف الكائمنات الحية تتفنن في ضروب الزينة والتجمل لتجذب الذكر فيستمر النوع عبر التاريخ ، وليس الإغراء الأنثوى ألذى مجذب الجنس الآغر سوى صورة من صور الفن الجميل الذي هو مبدأ الحياة .

والطبيعة البكر بما تبديه من آيات الفي العيقيرى أليست تحمل هي الأخرى معانى الإغراء في التجمعات الحياب وية فتنشأ الجهاعات وتزدهر الخضارات حول أنهار رقراقة وبحيرات يتغضن لجينها في حبوية وانتشاء حينها يستجيب لداعى النمات العامرة ، وغامات تكتسى مالخضرة اليانعة وينعم تحت ظلالها الوارفة شتيت من البشر الكادحين

وإذا كان الفن يرتبط بمدأ الحياة ، فانه كذلك يصاحب موكمها عبر الزمان فيفترق مع الغاية القصوي التي يستهدفها الإنسان في حياته ، ألا وهي السعادة ، فانه لما كانت السعادة غاية الجي الناطق أصبح كل ما يهي لبنا تواجدها ، ويجعلها نقترب منها وثيق الإرتباط مها ، وليس كالهن قريئاً للغبطة وتحقيق السعادة لبني البشر ، فالهنون الجميلة تنجعل للحياة معنى بل تشعرقا بدبيب الحياة وتنوعها وخصب روائها فتكسر النطاق الرتيب الذي نصبح وغسى تحت وطأته مستعبد من إلا لة والعجلة الإنتاج

وقد أراد أصحاب مذهب المنفعة أن يستبعدوا كل نشاط لايؤدى إلى تفع عاجل ملموس ، فكانت الفنون والفلسفة فى دائرة النشاط المستبعد الذي لا يجلب المنفعة للناس فى نظرهم .

ومها تكن من قيمة هذا الرأى الذي يتسم بالسطحية وقصر النظر، إلا

أننا نسائل أصحاب وهل يمكن أن يستجيب البشر لدءواهم فيكفوا عن التفلسف ويتوقفوا عن الإبداع الفني ?

إن صنحات تاريخ الإنسانية العاويل كفيلة بالرد القاطع على هذا التساؤل ، فلم ينقطع الناس عن التفاسف في أى نترة ،ن نترات التاريخ حتى خلال المراحل التي سادت فيها النزعات المادية ، ولم يكف ذوو الإحساس المرهف من البشر عن استابهام الطبيعة والحباة ، فأنتجوا فنه نا رائعه حتى في عصور الظلام وفي فترات الأزمات الخانقة .

و إذن فالفن مطلب ضرورى للانسان ، بندفع إلى تحقيقه سوا ، جلب له منفعة عاجلة، أم عجز عن أن يجلبها له، وهو كالمعرفة الخالصة، بطاحا الكائن العاقل لذاتها تحذوه الرغبة الخالصة و للتفسير ، فحسب .

و إذا كانت غاية المدرفة هي و التفسير العقلي للظواهر ، ، فغاية الفن هي استبطان الشعور الحي وتجسيمه ، والمشاركة الحيوية التي هي ضرب من التماس الوجداني والتفاعل مع العمور الحيوية .

وإذا كان العالم لا يخلم ذاته على الظاهرة التي يحاول تفسيرها ، فان الفنان على العكس منه ، يجعل ذاته نقطة الإنطلاق، فالإبداع البني ينبع من ذات الفنان ليحتك بعد هذا بالجهد الحيوى العام فيكشف عن صور الحياة في تماسها مع ذاته . وإذن فينا تكون و المعرفة ، تفسيراً عايداً ، نجد الفن تعبيراً ذاتيا . وأبضا بينا تتكشف الظواهر في إلم فة تدريجيا نجد الصورة الفنية وقد انشقت في كاية وشمول من خلال نفسبة الفنان

ويجب ألا ينسينا دور الفنان في عملية الحلق ، الأهميــة العظمى التي

ير تبها الشعور الحيرى و المتذوق ، وايست هذه الدراسة التي نقدمها عن و فلسفة الجمال ، سوى محاولة التفسير و التذوق ، الذى هو مضمون أى حكم جالى .

وإذا كان المبدعون قلة محمدودة ، فإن المتذوقين كثرة عارمة ، بل إن غير المتدوفين قلة تائمة في بيداء الحياة يتلقفها القدر في طريق الياس والضياع فتمضى مغلفة الإحساس ، مغشاة البصيرة ، وكأنها تسلم مقودها لغيرها من الأحياء حقا ، دون أن تستشعر بدبيب الحيساة والتعاطف مع الضاربين في خضمها .

ظلندوق مشاركة حيوية أصيلة ، وهو يعسير عن علاقة حيوية وثيقة بين المتدوق والفنان ، وقد يكون فعل التدوق حافزاً على التكتل والتجمع فيكون الأثر النبي وتقة تنصهر فيها العلانات الاجتماعية وتقوى الروابط القومية كنتيجة للالتفاف حول مدرسة فنية معيدة والإعجاب بآثارها والتعلق بقنانيها.

وإذا كان النن موهبة خلاقة نانه كذلك صنعة وتقاليد يحذقها الفنان بالمارسة والتعلم على شيوخ النن حتى تصقل موهبته ، وليس محت ما يعدل ممارسة و النذوق ، من حيث فاعليتها الأصلية في عملية الصقل والإعداد .

وقد تنبه المستولون عن الحركة الفنية العربية إلى هذا المعنى ، فأكثر وا من معاهد الفنون . وأنشأ و اهديدا دن خلابا المارسة الفنية ، لتكون مدارساً للثقافة الفنية واكتال الوعلى الفنو. . وقد بكون إنشاء جامعة للفنون خطوة حاسمة نحو تثبيت دعائم المهضة الفنبة . كا نأمل فى أن تدخل رسالة النن إلى رحاب جامعاتنا فتدرس مشكلاته على مستوى جامعى رفيع .

وثمت أمر يدعو إلى الدهشة ، وهوأن دراسات الأدب في جامعاتنا لاتكاد تلتى بالا إلى دراسة فلسفة النهن أو فلسفة الجال مع اتصالها الوثيق يغروع الدراسات الأدبية والإنسانية .

وأخيرا ناننا نامل أن يكون صدور هذا الكتاب حافزا على نشر الوعى الفنى بين المواطنين ، والإهتام بدراسة تراثنا الفنى في كل العصور .

والله المرفق سواء السبيل . . .

عد على أبو ريات

# القصت ل الأول نشأة الدراسات الجمالية

#### مقدمة تاريخية عامة في نشأة العلم

قبل أن نبدأ في دراستنا لمشكلات علم الجهال ، وتعريف طبيعة الجمال ، وعلاقته بالهن ومدارسة الختلفة ، و كذلك مشكلة الهيم بصفة عامة يتعين علينا أن نعرض في اختصار للنشأة الأولى لعلم الجمال ، أي لتاريخ تلك الدراسة التي تقوم حدول الغاهرة الجمالية ، وتهتم بالنسق الفنية والطرز الميسدعة .

و إذا كان كل علم إنما يبدأ باستُمر اض للتطور التاريخي لموضوع محمثه قبل أن تكتمل له صورة العلم الكامل وموضوعاته المحددة ، لهذا فانه يتعين علينا أن نستعرض المواقف الجالية التاريخية التي تعرض أصحابها لتفسير ظاهرة الجال وبل أن ينشأ علم الجال في العصر الحديث.

وليس من شك فى أن كلف الإنسان بالجال قدم قدم الإنسانية ، وأن التذاذه بنواحى الجال فيا يحيط به من مظاهر الطبيعة وفيا ينتجه من آثار أمر يشهد به تاريح الإنسانية وتسجله آثارها منذ العصر الحجرى القديم إلى عصورالحضارات القديمة المعروفة.

قاذا أخذنا مثال الحنمارة اليونانية القديمة ، نستشف منه صحة هدذا الحكم الذي أصدرناه ، فسنرى شدة إقبال اليونانيين - حتى قبل عصر الفلسفة - وحرصهم على تمجيد ربات الفنون وعبادتها وتقديم القرابين إليها

ورعايتها إيمانا منهم بتقديس مظاهر الجهال الخالدة فى النن والطبيعة ، بل إنتا لنجد إرتباطا وثيقا — عند هذا الشعب وغيره — بين الأعمال الفنية وألدين ، وقد كان الدين كما نعلم هو الأساس الذى ينظم حياة هذه الشعوب وحضاراتها ؛ واتخاذ أنهن وسيلة للتعبير عن إلحياة الدينية يعد إعترافاً بما للفن من قيمة كبرى عند هذه الشعوب .

كل هذا إنها يعنى أن إمتهام اليونانيين بتقدير الجهال لم يبدأ فقط بها فلاطون كما يتوهم اليعض ولكنه كان حقيقة بارزة فى المجتمع اليونانى. كان الأنلاطون الفضل فى تسجيلها والتعرض لتحليلها بآراء مما كانت تموج به تيارات الثقافة اليونانية على عصره.

### فلسفة الجمال عند اليونان

## - أفلاطون

ولمذا وجه الباحثون اهتهم إلى أفلاطون من حيث أنه كان أول فيلسون يونانى يهتم بتسجيل موتف مهين من ظاهرة الجال ، فأقام الجال مثالا هو الجال بالذات ، ذلك الذي يحتذيه العانع في خلقه لمرجردات العلم الحسوس وغذكر من دراستنا الفلسفة اليرنانية أن أفلاطون بدأ أولا باكتشاف سهات الجال في الموجودات الحسية ، وفي الأفراد ، ولكنه أخذ يصعد تدريجيا منهذا الجال الفردي المحسوس لكي بكتشف علته في الأفراد جيما ، وهكذا إلى أن توصل إلى إكتشاف مصدر الجال المحسوس في مثال و الحجال بالذات به في العالم المقول ذلك الذي يشارك فيه الجال الحسوس عنم أنه ربط بعد هذا بين الحق والحير والجال ، وقد تكام

أفلاطون عن الجال في محاررتين بطريقة تفصيلية ، والمحاررة الأرلى هي أين ١٥١٠ (١) ثم محاورة هيبياس الأكبر، كما تكام أيضا عن هذا الموضوع في محاورات أخرى . فأشار إليه في محاورة المأدبة (٢) وذلك أثناء كلامه عن الحب الإلهي ، وكيف أن موضوع هذا الحب هو الحبال بالذات ، إد أن الحب يتجه إلى هذا الحبال ، والجال بالذات ينطبق على الحير بالذات شمس العالم المعقول كما تقول الجمهوريه أيضا التي يشير فيها أفلاطون إلى فكرة الحبال بالذات وإلى مشاركة الأشياء الجميلة المحسوسة في هذا الحبال بالذات ، وكان أفلاطون بري أن هذا الني معدره الإلهام ، وكان اليو نانيون يرون أن للننون ربات، ذلك أن الأسطورة اليو نانية تروي أنه كان لكبيل الأسطورة اليو نانية تروي أنه كان لكبيل الأسطورة على حبل الأولمب تسع بنات هي ربات الهنوق وتسميهن الأسطورة على جبل الأولمب تسع بنات هي ربات الهنوق وتسميهن الأسطورة على دبة من هذه الربات تختص برعاية فن من الفنون ، فللكوميذيا دبة ، وللدراما ربة ، وللكوميذيا دبة الفنون ، فلكوميذيا دبة ، وللدراما ربة ، وللكوميذيا دبة الهنون ،

وكانت مدرسة أفلاطون تحتفل بعيد هذه الربات كل مام و يقوم تلاميّذ المدرسة في الأكادتمية بطقوس شبعه دينية موجهة إلى الربات ولعل هدذا ألاحتفال الديني بربات الفنون في مدرسة أفلاطون - والذي كان مجرى

<sup>(</sup>۱) ترجم هذه المحاورة المرحوم الدكتور صفر خفساجة والدكتورة سمير القلماوى

<sup>(</sup>۲) ۱۹۰ ب - ۲۱۲ ب - ومن ۲۱۰ ه إلى ۲۱۲ د - ۱۱۸ ح .

<sup>(</sup>٣) راجـم الدؤلف وكتاب تاريخ الفكر العلسق ۽ الجزء الأول ــ ص ١٢٦ .

سنويا — قد ظل محترما فى الدرسة إلى عهد جستنيان فى أو ائل القرن النسادس الميلادى ( إذ أن جستنيان قد أغاق مدارس الفلسفة الوثنية فى أثينا بعد تنصره) ولمل هذا الاحتفال برجع بنا إلى الأورنية القديمة وطاقوسها حيث كان محتفل أتباعها بعيد الإله باخوس إله الخر وقطاف العنب ، وطبعا كان يقوم هذا الاحتفال فى فترة الربيع وهى النترة التى تكتسى فيها الطبعة بأثواب من الجال الرائع وتنتشى فيها الحياة بجميع صورها سواء فى ذلك الكائنات الحية أو مهاتم الطبيعة على اختلاف صورها ، فيكون الإرتباط واضحا مين هذه الطقوس الموجهة لربات الفنون فى مدرسة أفلاطون وبين طقوس الأورفية فى أيامها .

ويلاحظ من ناحية أخرى أن سنراط يتكلم باسان أفلاطون في محاورة في حاورة في دروس فيشير إلى مكان الأكاديمية ويصفها وصفا رائعا قائلان و هناك تحت أقدام سقراط حيمًا جلس في نهاية المطاف لكى يسمع مقالة المتحدث في الفلسفة كان مجرى جدول رقراق ، وينبت عشب أخضر جميل تهن عليه نسمة خفيفة من الهواء فيتهايل معها في هدو، وصفاه ، ويتغضن سطح الماء الرقراق وهو ينساب كالمجين في جدوله ، وشجرة وارفة الظلال تنحني فغروعها الداكنة الجيضرة على هسذا الجدول الرشف منه ، حية المساء . ، وهكذا يصور لنا سقراط المكان وسحر الطبيعة في هذا الموقع الذي اختاره وهكذا يصور لنا سقراط المكان وسحر الطبيعة في هذا الموقع الذي اختاره أفلاطون لإنشاء الأكاديمية ، فلم يكن غريباً إذن أن توجه المدرسة اههامها الجدى إلى الإحتفال بظاهرات الجال في الطبيعة وفي الفن .

ومها يكن من شيء قاندا لا نعرف أن ثمة فيلسونا أو مفكرا تعرض النظاهرة الجالية أو للنن قبل أملاطون . وحلاصة رأيه كا قلنا . هو أن

الفن مصدره إلحام صادر دن ربات الفنون . والكن ربات الفنون هذر ايست الإلهام من الناحية الفلسفية في «الجهال بالذات» ، فربات الفنون الأسطوريات هن رموز تعبر عن فكرة الجهال بالذات ، فمصدر الفن في نهماية الا من هو المثال المعقول للجهال ؛ تلك الوحدة المتعالية عن الحس والتي تتريم في عالم وراء عالمنا وهو العالم المعقول ، كأنها الاثر الفني يستمد جماله من مشاركته في مِثـال الجال بالذات ، وقيمته تتحـدد بمقدار تحقق هـذه المشاركة وشمولها وعمقها، ومعنى ذلك أن الفنان إنها يصدر في فنه الجميل عن مصدر مِوضُوعي معقول، الا عن ذاتيتِه وفرديته ذاتِ اللون الخاص ، ولهذا ينان أفلاطون بعد من طائفة الفلاسفة الجاليين الموضوعيين الماليين . جــؤلاه الذين يرون أن النن إنتاج موضوعي وأن فاعلية الفنان المنتج لملاثر الفئيُّا تأتى في الدرجة النانية بعد الوضوع ، أو من ناحية أخرى أنه مكن أن نعدد أساسا موضوعيا للحكم الجالى ، إذ الحكم الجالى عند د الموضوعيين يُعدِّض أن يُكون واحدا عند عالبية الناس بالنسبة لشيء معين . وأساس موضوعية الحكم الجالي عند أفلاطون أو سمة الجال الى تؤسس مفهوم الشيء الجميل وطبيعته إنها تستمد أصلها من مثال وأحد في العالم المعقول هو مثال الجال بالذات ، وهذا هو أساس الموضوعية عند الا فلاطونين وأتباعهم ع راو أن هذه الموضوعية تتسم بالشاليمة لان الجال الحسى يعمدر عن مثل أعلى في العالم المعقول محاوز نطاق عالمنا المحسوس .

ويلاحظ من ناحية أخرى أن أفلاطون حين يتعرض لتربية الأحداث في الجمهورية (١) \_ مع احترامه لان \_ فانه يشير بصفة خاصة إلى ضرورة طرد الشعراء والفنانين من المدينة ، لأنه يرى أن الفن يقلد الطبيعة فيحسنها ، والعابيعة الحسية في حد ذاتها إن مي إلا مجموعة من أشباح وظلال كاذبة ذان النو في نظره كما يقول هو « محاكاة المحاكاة » فلا يجبُ أن تجمُّلُ منسه موضوعاً لتربية الشباب ومن ناحية أخرى ذن الننانين يُصُورُونَ الرغبات الدنيئة وأخط الغرائز ويحببونها إلى تفوس النساس مُ كَاذًا تُوكُ لَمُم الحَبْلُ على الغارب في المدينة أشأعوا العساد والرَّذيلةُ في تخوس الواطنيِّين إِرْ وَعِلْوْ أفلاطون بصفة خاصة من الشعراء الذين يقرضون الشعر على نسق هوميروس . ويشير إلى أن هؤلاه الشعراء - بما يسوقونه من مديم و تفاق للا ثرياء والحكام للحصول على المزيد من العطاء ـ يثيرون حسد النقراء على الأثرياء، ويدنمون بفئات التجار والعال إلى الشره و الإسراع في اكتناز الأموال لكي يصبحوا على شاكلتهم ، وبذلك يصبح المدف الأكبر للصناع وللتعجار وأرباب الهن والحرف المختلفة اكتناز الأموال حبا فيهسا ولذاتها ، فينتشر الخداع والغش والتدليس بين سكان المدينسة ويقل تجويد الصناعة والأعمال فتفسد المدينة وتنه. أر ويكون السبب في ذلك هؤلاء الشعراء .

<sup>(</sup>۱) راجع الكتاب الثالث من الحمورية عن الشعراء ومبالغاتهم و ا بتعادم من المحمولة وكذلك مشكلة تقليد الشعراء للطبيعة من ۲۸۷ إلى ۳۹۸ ب ـ وراجع كذلك هدنما الكتاب في قدس الموضع وعن الفن بصفة عامة والتراجيديا والكوميديا بصفة خاصة من وه و إلى ۲۰۸ ح

فيتعين إذن أن لا نقبل في مدينتنا الفاضلة من الفنون ــ سواء كانت شعراً أو موسيقي أو شحناً أو رسا أو رواية أو رقصاً ــ سوى ما يكون منها موجهاً إلى تمجيد الآلهة وتقدير البطولة والإشادة بفضائل الأعمال وإرشاد النشىء إلى الفضيلة رحب الخير والعلم

وموقف أفلاطون هذا من العن إنما يرجع إلى عاملين :

٧ — والعامل الثانى يرجع إلى أن التربية فى الجهورية تربية عسكرية على طريقة الإسبرطيين ، وتنتهى بتربية فلسفية للحكام فتضع نظاما هرميا للحكم يقتضى الطاعة العمياء من المرؤوس الرئيس ، ولهذا فان أفلاطون كان لا برمد أن تبدخل عوامل الإثارة والتصوير الكاذب نتيجة الأقوال الشعراء وآثار الفنانين ، فتفسد عايه منهجسه العارم فى التربية ، إذ من المتعارف هايه أن الذن تعبير عن حرية النفس وانطلاقها وثورتها على النظم وتحطيمها للقيون

ومع هذا فان هذا الموقف الأفلاطوني إزاء الفن لم يظهر في الجمهورية أما في محاوراته التي سبق أن حررها قبسل الجمهورية فان موقفة فيها واضع عام الوضوح، فهو يؤيد فيها دعوى النن ويربطكما أرضحنا بين الظاهرات الفنية ومثال الجمال بالذات على نسق ربطه بين المحسوس والمعقول ، فكأنه

يعترف صراحة بأن القيمة الجمالية إنمسسا ترجع فى أصلها إلى العالم المثالى العقول ، ركأن النفس هى التى تطابها حيثها تصعد فى سلم التطهر لكى تصل إلى المثل ، ويساعد الذن إذن على دلذا النحو فى عملية الصدود الروحى من المحسوس إلى المعتول ، ويكون أثره كأثر الرشد الروحى الذى بأخذ بيد النفس ليطهرها من رذائل البدن ...

وعلى الرغم من أن الفنان يجب أن يتسامى وأن يتجه بفنة ويشخص بنصره إلى المثل الاعلى ، إلا أن هذا المثل الاعلى المس شخصيا أو ذانيا بل هو مثل أعلى موضوعى وقموذج ثابت متكامل معقول تشارك فيه كثرة الحسوسات ، ومن هنا يمكن أن تسمى موقف أفلاطون من الناحية الحالية بالموقف المنالى الموضوعى . ولا شك أن ثمة تعارضا بين تتسائح موقف أفلاطون من الذن في عاورته السابقة على تحرير الحمهورية وموقفه من الدن في الجمهورية (۱)

(۱) ويبدر أن الموقف المؤيد للفن عند أفلاطون يوجد قبل تحرير و الجهورية ، و بعدها على السواء نما يقطع بأن أفلاطون ثم يرجع أيا تتن الموقفين ؛ المؤيد أو المعارض للفي

فق محاورة فيدون فقرة ٧٧ يذكر أفلاطون أن حسن استخدام الدن يتيح لنا تحقيق (لإنسجام بين البادات والتفس و هو انسجام ضرورى لحياة المواطن وسعادته ، وفي هــــذا المعنى يجب على الفنانين أن يقدموا للمجتمع أناشيد دينية ورقى .

أُ وَفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَالَى وَالرَّقْصَاتُ وَسَائِلُ لِتَدْعُمُ خَ

#### ٧ -- أرسطو:

كان أرسطو على خلاف أفلاطون يهم بالخطابة والشعر. وله في الخطابة كتاب مؤلف من ثلاثة أجزاء وهو يتعرض في هذه الأجزاء الثلاثة لفن الإقناع في الخطابة وكذلك للا سلوب وصوره وصفاته وأشكاله الحمالية. ومحاول أن يضع نظرية في الن تقوم على أساس من الجدل وتعتبر فرعا للا خلاق والسياسة.

والنن عند أرسطو وظبة مزدوجة : فهو يقلد الطبيعة أولائم يتسامى عنها (١) ؛ وايس التقليد في نظر أرسطو أن ينقسل الفنان المظهر الخنى للأشياء كما تبدء له في الواقع أي — إن صح هذا التعبير — أن يكون غبر د مصوراً فوتوغرانيا للمرئيات ، بل الواقع أنه بجب أن يكون تقليد الفنون للاشياء تضويراً لحقيقتها الداخلية ، أي لواقعها الذي تنيض به داخليا ، فيقدم الفن لنا نهاذج وصوراً Tyres مشتقة من القواتين العامة التي تحكم الطبيعة . فاذا تناولها الشعر الجيد مثلا فاننا تجد أنه يترفع عن المعانى الحسوسه الملموسه المبتدلة ، فلا يصف الا مور كما تجرى في واقعها السهل التناول ، ولكنه بتسامي ويصيغ هذه المعانى الفريبه التناول صياغة السهل التناول ، ولكنه بتسامي ويصيغ هذه المعانى الفريبه التناول صياغة والغي ، ويرى أرسطوأن الشعر بذاك يكوناً كثر جدية وأكثر إيغالا في

ص الجماعه الانسانيه والمحافظة على كيانها . والفنون قد تستخدم استخداما حسنا أو مشينا \_ القوانين ص ٦٤١ \_ ٦٦٠

<sup>(</sup>١) كتاب الساع الطبيعي حـ ٢ ف ٧ مس ، . .

الفلسفة من التاريخ (١).

و أما الموسيق عند أرسطو فهي تستهدِف أموراً أربعة :

- ١ النسلية أو الترفيه :
- ٢ برالتربية الأخلاقية .
- ٣ شغل الفراغ مع الشعور باللذة .
  - ي \_ التعامر Catharsis

وجميع هذه الفنون كانتميل والشعر والموسيق يدكن أن تجميل وإحدا من هذه الأهداف الأربعة هدفا لها ولكنها لا يدكن أن تجميل النسلية المجردة وحدها هدفا لها عليست غاية الفنون أن تجكون مجرد تسلية به وكذلك فان التطهر يفهم من النواحي الأخلاقية والجالية . . . وإذا ماتحقق هذا التطهر تتيجة لتنذوق الفني الجالي فانه محدث شعورا بالراحة النفسية أو بنوع من الرضي أو باللذة . وترجع نظرية أرسطو في التطهر إلى العلب بنوع من الرضي أو باللذة . وترجع نظرية أرسطو في التطهر إلى العلب المعاصر لها . أما نظريته في الشعر فانها ترجم على أية حال فان موقف السفسطائي فيها قاله حول الإمجاء الخطابي : وعلى أية حال فان موقف أدرسطو قد برجع بنا من الناحية الشكلية إلى موقف أفلاطون ، ذاك أننا وكذلك فان أرسطو يقول أيضا إن الفن مجاكي الطبيعة ، ولحكن تمسة وكذلك فان أرسطو يقول أيضا إن الفن مجاكي الطبيعة ، ولحكن تمسة فرقا شاسعا بين الموقفين ، وذلك أنة رغم أن الفنان مجاكي الطبيعة في كلا فرقا شاسعا بين الموقفين ، وذلك أنة رغم أن الفنان مجاكي الطبيعة في كلا فرقا شاسعا بين الموقفين ، وذلك أنة رغم أن الفنان مجاكي الطبيعة في كلا فرقا شاسعا بين الموقفين ، وذلك أنة رغم أن الفنان مجاكي الطبيعة في كلا فرقا شاسعا بين الموقفين ، وذلك أنة رغم أن الفنان عاكي الطبيعة في كلا فرقا شاسعا بين الموقفين ، وذلك أنة رغم أن الفنان عاكي الطبيعة في كلا

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الشعر لأرسطو فصل ٩ ص ١٤٥ وما بعدها .

ه دو بهذا بصور المحدوس كما يترامى له ، إلا أن أفلاطون يتدكن ، الجمهورية عن الأصل المشالي للمحسوس. فكأننا إذا ما جمعنا ٢٠ الموقفين لأفلاطون مجد الفنان يتجه إلى المحسوّس ثم لا يلبث أن يصعد إلى المثال ، والمثال ذوطبيعة تعلوعلي المحسوس و تتجارزه ، ولهذا قلمًا إن موقد، أَفْلَاطُونَ مُوضُوعَي مِثَالِي . اما مُوقف أرسطو فاننا نَرَى فيه أَتَجَاهَا إلى الواقع وأيضا إلى تغليد هذا الواقع ، ولكن التقليد أوالحاكم هذا لا تعصد. تُمَامًا بِالصُّورُ الوانسية وهي ليُسَتُّ المثل الأفلاطُونية إلى هي تمادُّج واقعيَّة محاكماً الفنان دُون أن يَدخل عَلَى طبيعتها الحُسية الواتُّمية تعديلا جوهريا محرَّج بها عَن طبيعتها الحسية وبلحقها بأصل مثالي كا خو المستال عند أَفَلَاطُونَ \* بِلَ هُو تَعَدَيْلَ تَعْلَمُنَّ فِيهِ أَثْرُ الصَّنْعَةُ الْفَيْمَةُ وَالتَّكَامِلُ وَالخُلقِ النَّهِي في نطاق الواقع فكأن ثمة تدخلا لشخصية الفنان لنكي ببرز الواقع بصورة أقرب إلى الكمال العقر في وَمَنْ ثُمَّ فَاذَا سَمَحَنَّا لَأَ نَعْسَنَا بِأَنْ نَسْمَى عَوْقَتْ أُفلاطُونَ بِالْمُوقِفُ المُوضُوعِي المُثالِي فَانْنَا عَكُنَ أَنْ نَسِمِي مَوْقَفَ أُرْسَمَاوِ بالموقف الموضوعي الواقعي لأن البنان حسب قول أرسطو يستمد عناصر فنه من الواقع ولكنه محددها ويعدلها لكي تسمو عن الواقع ، ولكن أن نطاق الواقع أيضا ، فلا ترق إلى مصدر مثالي متعال ، ولهذا فإننا تحس بأنه يمكن أن تكون للفنان فاعلية في مثل هذا الموقف بحبث تتاثر الموضوعية بتدخل الفنان الشخصي ، إذ هو الذي يتسامي بالصور الواقعية عن طرق خلقه الفني .

وعلى الجملة فان موقف العنان عند أرسطو يشبه موقف الطبيعة نفسها من ( الصورة ) فالطبيعه حينًا تبرز الصورة على طريقتها فانها تحدد ط مكانا فى سياق الواقع الطبيعى ، وكذلك الفنان فانه بحاء أ، تقليد الطبيعة فى محملها بطريقته المحاصة فيضع الصورة أيضا فى إطار راقعى ، واسكن هذا العمل لا يمكن أن يكون مطابقا لعمل الطبيعة تهما ، لأن المحاكاة هما ليست فى تطابق الأثر الفنى مع ما تظهره الطبيعة من صور ، بل المحاكاة هما تعنى أن الصور الطبيعية تكون نقطة البداية فحسب فى عملية الحلق الهنى .

يخطي، مِن بِظن أن نظرية أرسطو في الجال تحدد مه في أو منهوم الشيء الجبيل، إذ أنها تشرح فنط عملية الحكم الجالى دون تعربف الشيء الجبيل و سان خصائصه والإشادة إلى حققته و جوده كظاهرة جمالية ، و كذلك يخطى من يِظن أن نظرية أرسطو في الجال توجد في كتاب الشعر الناقص فيجسب ع إذ أن موقف ارسطو بهذا الصدد بوجد في عاد الله المخافة في مؤلفاته المتفرقة واهمها والأخلاق الدقه ماخية ع وكتاب و الساع الطبيعي وكذلك في كتاب و المطابة م

وقد ظلت آراء ارسطو وافلاطون تتنازعها المدارس التائخرة من روافية والميقورية وتغييف اليها او تحذف منها او تعذف الله الله المال على هذا النحو آيضا خلال العصور الموسطى وتحت زعامة الفلسقة المدرسية عبو بلاحظ بصفة خاصة ان العن في هذه الفترة كان خادما الدين وكان مرتبطا اشد الارتباط بالقيم المدنينية الما يستقليه من محيدً عنها المداهد المدنية الما المدنية المدنية

### فلسفة الجال عند السلين

هل يمكن لنا أن نستخلص نظرية مفسرة للجهال عند السلمين ? واكل على عند السلمين ؟ واكل عبد على هذا النساؤل يتعين علينا أن عير: بين وقابين ، الموقف الأول ، وهو الموقف الذي يتطلبه الشرع ويعيدر عن أصول الدين ومسلماته بهياأما الموقف الثانى فهو يتعاق بأساليب الحياة الإجتماعية والنقافية التي كان بمارسها المسلمون بالفعل في وانعهم التاريخي سواه كانوا ملتزمين فيها مقواعد الشرع أم مبتعدين عنها .

و الأمن الذي لأشك فيه أن المسلمين والاسها في عصور الإزاد وإلا الحضاراي قد أقبلوا على الفنون وشففوا بها وقدروها و وكتب السير والاترين والتوييخ مليئة بعديد من المواقف التي تنم عن استحسان أو تقدير بريمبولية من إله وي للا عمال الفنية من غناه ورقص وشعر إلى بير وكان النظر إلى هذه الفنون من ناحية استثارتها للحواس فحسب أي أن تقه بم الجال كان فستند إلى التناسب الظاهري الحكم في جميع عمالات الفنون التي تعارف عليها المسلمون وذلك عدا الشعر والنثر، فالفن الشعري كان له عند المسلمين للقام الأول بين هذه الفنون جميعاً ولم يكن المتذوقه في ايقنعوا بأحكام الصنعة في الشعر وخضوعه اللا وزان الموروفة فعسب (أي من ناحدة موسيق الشعر المقاهرة ) بل كانوا يهتمون بدرجة اكبر بالمضمون الشعري . وكان المكافرة القاهرة ) بل كانوا يهتمون بدرجة اكبر بالمضمون الشعري . وكان المكافرة القصيدة الشعرية بالجال إنما يستند أصلا إلى حذا المضمون ، ومعني هذا أن نظرة المسلمين إلى تذوي الجال لم تكن تستند إلى الإذراك الحسي فعلسب

بل كانت ترتبط اللذة بما هو جيال ، بادراك دهني يكشف عن جال المضمون ومدى عذريته وأصالة تركيبه.

ولكنتا مع هذا يجب أن نشير إلى أن وجال الثيرع قد تدخلوا بالمنع والتعريم لبعض الفئري المحقول المناه المحتلف المتعريم لبعض الفئري المحقول المناه المحتلف المسلمين إلى موضوعات هذه الفئول المال القد أله المحتلف المحتلف

و الحيوانات ، فقد كان للمنع تأثير ما المسلون في الأقداس من الأبير عوافي في النحت فتعدد عنهم وحدات فنية رائعة كم نشاهد في تاثيل السباع في قصر الحراد بغر ناطة . أما من ناحية التصوير وعلى الاخساص تصوير الاشخاص والحيوانات ، فقد كان للمنع تأثير معلى بلاد المشرق في أول الأمر ولم يشد عن هذا سوى العرس الذين لم يأ بهوا كثيراً بتحريم التصوير وذلك انسياقا مع تراثهم الفني القديم ، ولم يلث المسلون في العصور المتأخرة أن دخاوا

هذا الميدان وخصوصا فيها يتعلق بالتصوير على النسيج أوصفحات المخطوطات الرمة السيوف وجدران القصور أو المساجد ، وذلك على صورة مصغرات تعدمن أبرع الأعمال الفنية في مجال الفن الزخري ، فظهرت ، أربع مدارس رئيسية هي المدرسة العربية والإيرانية والهندية المغولية والتركية العبانية (أ) .

يهذا إذن موقف السلمين أنفسهم من الإدنام بالفنون وبالآثار الحميلة وبتقدير هم الجمال المعلم على المعلم الحسية للجال سواء عن المراق البصر أو السنع

الظا هرة الجالية في ذائها ، ولكن على المرضوع المسلم وما يُودى إليه من الخله هرة الجالية في ذائها ، ولكن على المرضوع المسلم وما يُودى إليه من الخلية الشرع فعلا إذا نظر الإنسان إلى تناسق جسر المراة والمحتشف فيه ناحية من نواخى الجمال ، فان دلك في حكم الشرع لا يعد من ناب الحرام المنال عبيل ، وأن جمال المخلوقات يرتبط بحسن عنه منعة الخالق لها وفي ذلك تمجيد و تسبيح بعظمة الله وجلالا بحسن في ذلك تمجيد و تسبيح بعظمة الله وجلالا بولكن أرتباط مدا المخرام . وقد جاء المعتزلة وربطوا الأخلاق والجمال بالمقل و بالشرع أن المعتزلة أو بنعني أن المحل والمرض أن المعتزلة أو بنعني منا أن العقل هو أسأس القيمة الأخلاقية والجمالية ، وكاننا هنا بصدة موقف جمال عقل هو الماق الحق بالجمالية ، وكاننا هنا بصدة موقف جمالي عقلي يطابق الحق بالجمال ، ولم تكن المعتزلة أعمات تفصيلية موقف جمالي عقلي يطابق الحق بالجمال ، ولم تكن المعتزلة أعمات تفصيلية

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب التصوير الإسلامي ومدارسه و : پيد جمال عرز .

بهذا الصيد ذلك لأن نقطة الطلاقهم الأساسية كانت محساولة البرهنة على التطابق اليتام بين العقل والنقل ، بل وتأكيد سيادة العقل على النقل في كثير من المواضع من

ولعلنا تناس موقفا مفسرا الجمال عند مورخى التصوف الذين يتكامون عن الساع الصوفى . وأكثر المؤلفين تحليلا لهذا الوقف هو أبو حاملا الغزالى عنى كناب إخياء علوم الدين (ب) غ فيعد أب قصل الغزالى القول فى الساع و بين أن النماع يغمر حالا فى القلب تسمى والوجد ع وأن الويخد يؤدى إلى تحزيك الأطراف محركات غير مرزونة تسمى والإضطراب، أو محركات أمورونة تسمى الإضطراب، أو محركات أمورونة تسمى الإصغراب، أو محركات أمورونة تسمى الإصغراب، أو محركات أو محركات أو قوة التيم عن طريق قوة التيم أن كل ساح إنها يتم عن طريق قوة إدراك ، وقوى الإدراك الحسية هى الحواس الحسة ، وأما القرى الناطنة فيها قرة المقل ومنها القلب، ولكل قوة من هذه القوى تلذذ بموضوعها إذا أستحق الميضوع عن جال أف الموضوع عن جال أن ألم المناب المائة ، والمن المناب المائة ، والمن المناب أن كان الجال أن كان يتناسب الحلقة ، صفاء الله ن أدرك عاسة البحل . ولكن الجال أن كان يتناسب الحلقة ، صفاء الله ن أدرك عاسة والا خلاق وإرادة الخيرات لكافة الخلق وافاضتها عليم على الدوام إلى خير والا من المغات الباطنة ، أدرك عاسة الله من المغات الباطنة ، أدرك عاسة القلب وافظ الحال ، وان كان الجال أن كان الجال والعظمة وعلو الرتبة وحسن المغات والا من المغات الباطنة ، أدرك عاسة القلب . وافظ الحال ، قد طستعار والا من المغات الباطنة ، أدرك عاسة القلب . وافظ الحال ، قد طستعار والا من المغات الباطنة ، أدرك عاسة القلب . وافظ الحال ، قد طستعار والا من المغات الباطنة ، أدرك عاسة القلب . وافظ الحال ، قد طستعار والا كان المغات الباطنة ، أدرك عاسة القلب . وافظ الحال ، قد طستعار والالا من المغات الباطنة ، أدرك عاسة القلب . وافظ الحال ، قد طستعار والا كان المغان المؤلفة ا

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين الجزء الثاني ص ٧٦٧ - ص ٣٠٠٠ .

<sup>. (</sup>٢) المرجع السابق ض ٧٨٠

أيضا بيقال: إن فلانا حسن وجميل ولانراد صورته. وإنها يعنى به أنه جميل الاخلاق محود الصفات حسن السيرة حتى يحب الرجل بها ه الصفات الباطنة المتحسانا لها كما تحب الصورة الظاهرة ... به ويستطرد الفزائي فيؤكد و أن لا خير ولا جمال ولا محبوب في العالم إلا و هو حسنة من حسنات الله وأثر من آناد كرمه وغرفة من محر جوده سواء أدرك هذا البيال بالعقول أو بالحواس. وجماله تعالى لا يتصور له ثان لا في الإمكان ولا في الوجود به بالحواس. وجماله تعالى لا يتصور له ثان لا في الإمكان ولا في الوجود به

من هذا النص بتضح لنا موقف الغزالي من الجمال وتفسيره ، فهو أولا قد ربط سائر أنواع الجمال بالجمال الإلهى وكأن الجمالات الجزئية سواء كانت عقلية أم حسية إنما تشارك في الجمال الإلهى وترتبط ، لأنها أثر من آثاره وهذا الموقف بعرد بنا إلى أنلاطون حينا يربط الجمالات الجزئية نمثال الجمال بالذات .

وقد ميز الغزالي بين طائفتين من الظواهر الجسسالية : طائفة تدرأي بالحواس وهذه تتملق بتناسق الصور العارجية وانسجامها سواه كانت بصرية أم سمية أم غير ذلك، و أما المائنة الثانية فهى ظواهر الجال المعنوى التي تتصل بالصفات الباطنة . وأداة إدراكها القلب ، فالقلب إذن أي الوجدان هو قوة إدراك الجال في المنويات . وأيضا نجده هيز بين القلب والمقل . وفي نظره أن المعقولات تولد الذة في المقل وأن هذه اللذة مرجعها والمقل . وفرق ما بين جهال المفنول و جهال المهنات الباطنة التي يستشفها الوجدان وعلى هذا الأساس تستطيع تجسوزاً أن تقسر موقف الغزالي في نظرته إلى النذوق الجهالى بأنه يشهر إلى ظواهر جهائية ثلاث ، حسبة و وجسدانية و عقلية .

أما تطبيق مبدأ الحلال والحرام في هذا الجال ، فانه كما يقول الغزالى وكما سبق أن أشرنا أمر لا يتعلق بظا-رة تذوق الجال نفسها وما يصاحبها من لذة وسرور بقدر ما يرجع إلى الموضوع الذي تتعلق به ظاهرة الجال ومدى إرتباطه بالحلال والحرام في نظر الشرع .

## فلسفة الجال عند المسيحيين

فاذا إنتقاءً إلى المسيحية تجد تمجيداً لا تحريا وترحيباً لا منعائ فقد ظهرت في هذه الفترة ووائع الفن العالمي خصوصا في عصر النهضة الايطالية، وتفن الرسامون في تزيين الكنائس والمعابد ورسم الصور المختلفة التي تصور الكفاح الديني . كذلك إظهار البراعة في صنع قطهم الزجاج الملون التي تركب في نوافذ الكنائس إلى غير ذلك من الفنون التي تراها ترتبط مالدين وكان أعظم ما أنتجه الموسيقيون قبل القرن العشرين هو تلك المقطوعات الموسيقية التي كأنت تعزف على الأرغن وتترنم بها الجوقات الدينية في الكنائس.

#### فلسفة الجال في العصر الحديث

#### 1 - دیکارت Déceartes کیارت - ۱۹۹۰

١- وإذا انتقلا إلى العندر الحديث ، ذانتا نامح بوضوح شيطرة النزعة الديكارتية العقلية . وقد تساءل البعض عمل إدا كان ذلك يعنى العودة إلى الإنجاء الموضوعي بصدد و الجال » والذي كان - إندا عند القدماء ، واعتبار الجال مطابقاً للحق ، ومن ثم يكون لنا أن تنصور ما مو جبل على غراد تصورنا لما هو حق 11

لقد خيسل بالفعسل إلى بعض مؤرخى المذعب الديكارتى أن هذا هو الموقف الجمال الذى يتفق مع فلسفة ديسكارت ولكن الواقع أن موقف ديكارت الجمالي الذي \_ كما سنرى \_ إغسا يتسم بالطاع النسي الذاتي الذي يفسيح عبالا لتدخل الإحساسات والأهواء انعردية في تقديرنا الجمال

والحق أن العصر الحديث قد سبجل مع مطلعه تحولا أساسياً في نظرتنا إلى الجمال وذلك بظهور تيارات جمالية مؤسسة على النظرة الذاتية الجمال ، وصاحب هذا التحول اتجاه إلى الربط بين مبحث الجمال وعلم النفس بعد أن كانت الدراسات الجمالية فرعاً من مبحث الوجود ، وقد اكتملت معالم هذا التطور عند و كانت ، وكان صورة من بسور الثورة الكويرنيقية في مجال العلمية

ب ـ ويرجع الفضل إلى فكترر باش أستاذ علم الحال محامعة باريس فى إلقاء الضوء على موقف ديكارت الذاتى بصدد الحال ، فلقد أرضح أن نظرية ديكارت فى الحمال يرتبط فيها العقل مع الإحساس ، فالموسيق مثلا

تعتمد على حسن السمع ، وكذلك أضفع للقراعد العقلية المضبوطة . ومن ثم فانه يتعبن عدم التسايم بمبيار مطاق لقياس ظاهرة الجال . والأخذ بمبدأ النسبية في تقديرنا للجال أسا يروق لعدد أكبر من الناس يمكن أن نسميه بالأجل (١) . ونحن حيبًا اسأل ما الجال ؟ فلن نستطيع تعريفه تعريفاً مقنعاً وذلك لأنه يتغير بتغير الأفكار والأفراد والمجتمعات ، ولز يفيدنا في هذا الحال الجال الذات \_ يقدر استفادتنا من تجرية الأذواق والواجد الفردية .

ولقد أشار مونتنى قبل ديكارت وبسكال بعده إلى أننا لاعكن أن نعلم ما الجال اوما طبيعته ? وما أصله ? فسات الجال عند الزنوج غيرها عند الهنود أو الصينين أو الأوربيين .

جه فما هو تفصيل هذا الوقف الذاتي بصدد الجمال عند ديكارت ?

يرى ديكارت إذن أن اللذة الفنية وسط بين طرفين : إفراط في اثارة الحس وقصور عن اثارته فمثلا ارتفاع الصوت إلى درجة عالية جداً يؤدى إلى امتناع حصول اللذه السدمية ، وكذلك فان خفوت الصوت إلى درجة منحفضة جداً يكون له أثره في عدم تحصيل لذه الساع. وكأن لكل عضو من أعضاء الحس حالة انزان هي وسط بين الإقراط في بذل القوة العصبية

وبين العجز عن استمالها ، والموضوع الذي يحقق هذا الإنزان هو الدى يبعث فينا اللذة والسرور ، ومن ثم ، فان ديكارت لا يعترف محالات اللذة الباطنية العنديقة التي لا يشار لفائم في حصولها ، وهو أمن ناحية أخرى تيمار تيمار تيمار تيمار قد الحواس إلا في نطاق العلم العلميمي تيمار تيمار من اللذة الحواس إلا في نطاق العلم العلميمي ، فهن تفتير به إذ المجردت من اللذة التماسية ته ذات طائع فسني ولو جني ججت ، و

ومن نم ذان جميع الفنون تنطوى عنى لذة ذات ظبيعة عقابة بالإضافة إلى اللدة الحسية ، فلا بد لسكى تحديث هذه اللذه من وجود شعور المستلامة والارتياح من جانب الحس والعقل معدا ولحذا يجب أن يكون الموضوع عيث يطابق بنيسة العضو الحاس ويطابق الفعل في نهس الوقت على أن ديكارت يفسح للتعاطف والنرابط من بناحية المرابئة أخرى عبالا في تقوم الجال وفان صوت شخص قريب إلينا وإن كان على جفل عدود من الجال وفان صوت شخص قريب إلينا شعردا باستحسانه جفل عدود من الجال - خليق بأن ينسب يرفى نفوسيا شعردا باستحسانه والحكم عليه بالجال .

عِيا الحيلاصة أن دِيكارْتُ عِيزِ في اللذة الحالية بين مِه حَلمتين ح

- ١ ـ مرحلة الحس .

٣ ـ ومرخلة الذهن وهي لا يُمكن تصورها بدون المرحلة الا ول .

واللذة الحقيقية هي التي تتداخل فيها عناصر الحس والذهن معاً .

و فالجيل » يرجع إذن إلى عالمين في وقت ، احد ، عالم الحواس وعالم الذهن وربما كان نصيب الحواس أكبر و رسط هذا الموقف منظرية ديكارت في الإنفمالات من حيث أنها حالة من حالات اتحاد النفس والهدن ،

فالشعور بالجمال إذن يرجع إلى الحمال الا وسط الذي بشارك فيه العالمات ألحمي والعقلي معا .

ومن ناحية أخرى فانه لا يمكن الطابقة بين الحقوالجمال عند ديكارت كاخوهم معظم مؤدخى فلسفة ديكارت، إذ أنه إيست هناك بداهة جمالية كاهو الحال في ادرا كنا للحقيقة . فالحكم الجمالي يعتمد على أهواه الافراد وذكرياتهم وتاريخهم الشخصى، وليست هناك قاعدة كلية شاملة لا حكام الذوق، إذ أن و الجميل علم يبلغ بعد إلى مرتبة العقل ومن ثم كانه يمتنع وجود مقياس عدد للذة ، و يصبح الحكم الجمالي خاضعاً لحصيلة إهجاب المتدرقين مما ينفي عنه صفة الموضوعية و يؤكد نسبيته المللقة .

#### الْبِينُ Leibniz الْبِينُ ١٦٤٦ / ١٧١٦

اتخذ لينتر موقفاً معارضاً لديكارت ، وقد كان مقدمة لا غنى هنها للفلسفة الجالية عند كل من بوعارتن وكانت ، حيث رابط مفهوم الجال بتعمورات مشتقة من مذهبه في الذرات الروحية . وهو يرى أن نظراتنا إلى الجال متفرعة من تسليمنا بوجود انسجام أزلى بين الموثادات الربرسدية المتميزة ، وشعورنا الباطن بهذه الحيوية الدافقة والبخصوية الروحية وصورها وغايتها ، تلك الحيوية الكونية الى تعمثل في أنوار متميزة شديدة الإشراق، تزداد وضوحا وجلاء كاما أمعنا في كشفنا عن موضوعات الإدراك عن طريق التفسير العلمي

فالكون في نظر ليبتنز ليس آلة المتحرك عسب قوانين ضرورية عبردة من الحيوية والتلقائية \_ كما يتصور الآليون الذين بطابقون بين الجهاد والكائن المحي - بل هو في نظره سلم واحد من الأحياء الشاعرة التي اؤلف كلاو احداً فى انسجام تام، فليبنتز لا يُرق بين الحى وغير الحى من حيث النسوع ويسوى بينها فى اقتضاء الشهور والحيوية مسم أختلاف فى الدرجمة فحسب

وعلى هذا ناننا نرى كيف ايتعد ليهنتز عن النظرة السطحية الديكارتية النسبية في تفسير الجال وتعدق في فهمه لحقيقة الجال ، وربطمه عذه به الروحي وبمدي تميز المونادات وكذلك يكشفه عن فصيحرة اللاشمور أو ما وراء الشمور الظاهر.

ن وقد كان للبنتز تأثير كبير على ( بوعجادتن منشى علم الحال الحقيق، أما بطريق مباشر أو بطريق فبير مباشر ، على يد تلييذ لليينز مدعى الابن اندريه الذي كان أولي من ألف بالفرنسية كتاباً في علم الحال .

٣= بونجازتن (١) ١٧٦٢ - ١٧٦٢م -

Alexander Gottlieb Baumgarten

وإذا كان ديكارت لم يشر صراحة إلى علم أو تحت مستقل خاص بدارسة الحال ، رغم أنه عرض لفسير ظاهرة الحسال ، ولا سيا في رسالته عن

۱) يومجارتن فيلسوف آلمانى ولد فى برلين فى ۱۸ يولبو سنة ۱۷۱٤ و تأثر فى مطلع جياله وتعلمذ على كر يستيان وولف فى جامعة هال Halle ، وتأثر فى مطلع جياله بفلسغة ليهنتز ، وشفل منصب أستاذية الفلسغة فى جامعة هال ثم جامعة فرنكفورت الى وفاته فى ۲۶ مايو سنة ۱۷۹۷ . رقد أصدر عدة مؤلفات فلسفية ولاهو تيه وأهمها كتاب و الميتافيزيقا ، Metaphysica الذى كان عما نويل كانت يعرض له مالشرح والتعليق فى محاضراته . ثم كتاب س

و الرسيق ، ذان عاولته هذه ، وكذلك بجمودات غيره من معاصريه قد أدت إلى ظهور علم جديد يدرس الظاهرات الجالية . و كان بوجارتن أول من كرس له مبحثاً خاصاً . وكان هذا الفيلسوف الألماني أول من استخدم من كرس له مبحثاً خاصاً . وكان هذا الفيلسوف الألماني أول من استخدم لفظ استطيقا ، Aesthetics ، قد الدلالة على هذا اللم ، وذلك في حكتاب له صدر مام ١٧٣٥ م . وقد تناول في هذا العشكتاب مسائل الذوق الذي ومكوناته ، عاولا تذلك أن يضع منطقاً لمحاا، الشعور كالمنعق العدوري ومكوناته ، عاولا تذلك أن يضع منطقاً لمحاا، الشعور كالمنعق العدوري كان يتعمى إلى مدرسة ليبتز ، ويعد بوجارين من شفار الديكار بين م أذ أن يتمى إلى مدرسة ليبتز ، ولكنه رأى أن يسد النقص الملاحظ في تقيسيات الفلاسة في الفيلم الفاسة يقيم المالية وتوي عليلة وتوي دنيًا ، المعرقة وأجمل المنطق كعلم يبحث في القوى العالم أنه المالاد الكالمي فقد جمل منه ببعثاً المناق كعلم يبحث في القوى الدنيا ثم جعل من علم إلجال مبحثاً يناصا بتقييم الأدراك الحسى

#### ٤ - وليم هو جارت ١٧٦٧ - ١٧٦٤ م William Hoggarth

واذا كانت الدراسات الحالية قد أحرزت تقدما ماحوظا في القارة - وفي الحانيا بعنفة خاصة - على يدكر يستيان ووا - وبو مجارتن ، فانسا نلاحظ أينفنا في انجازاً ظهور تيار فلسني جمالي معاطر ألتلك الحركة في المانيا ، فقد كان للمدرسة الإنجازية تأثيرها الكبير في تفسير الجمال على يد كل من هيره وفوك وهو ارت وها ششون وادموند بيرك وقد كان لمذه المدرسة المفيل في

<sup>= ﴿</sup> الْاستطينا Æesthetica و هو في مجلدين ، عرض فيهما نظريته الخاصة بالجال ، يحيث جعل من علم الحال مبحثا فلسفيا مستقلا

ربط الجمال بالإحساس ، وفى التمييز بين الشدر الخالص بالجهال و بين المنفعة ، وقد استفاد كانت كثيراً من آراء هذه المدرسة .

و وسأصدر و ايم هو جارت (١) كتابه عن عامل الجال الجال المامة الأولى عام ١٧٥٣ م ألذى ضمنه آراء، قي فلسفة الجال ، ، دو يعد الدعامة الأولى المدرسة الجالية الإنجليزية ، وقد ألف هو جارت ضحتابه تعذا مُستَهدفا و تحديد الأوكار التضاربة عن الدوق على حد قوله و الأوكار التضاربة عن الدوق على حد قوله و a view to fixing the fluctuating ideas of Taste, >

وهو يسعرض فيه المرزات التي تجعلنا نصف شيئًا بالجال أو بالقبح أو بالرشافة وذلك با قياس إلى الطبيعة . وقد استرعو انتباهه شكل المعلوط التي تنا لف منها الأشياء واختلاف تكو بنامها . وقد أكد هوجارت ضرورة الرجوع إلى الطبيعة أو لا مهى التي تمدنا بهاذج تتيح له فرصة التعرف على القيم الجالية ذلك لأن الكشف عن القيم الجائية وتكوش أحكامنا الجالية لا يتحقق عن ظريق مقارنة الأحمال الفئية بعضها بالبعض الآخر نه أو الاسعاد إلى أقوال الفلاسفة وخطرات الفنانين ، بقدر ما ترجع إلى مقارنة هذه المنجزات الفنية بالطبيعة ذاتها ، فالطبيعة في المعاد الذي تقيس به

۱) بدأ هوجارت حياته الفنية بممارسة التصوير والبقش على الأسلحة وعلى المعادن كالنجاس، وكان يأبى أن ينقل على الماذج مباشرة ، ويفضل الاعتماد على الذاكرة . وذلك بأن يبدأ بالملاحظة الباشرة للاشياء وللماظر ثم يحتجب عنها ويرجع الى داكرته لتكون وحدها منبع الالحام ومصدرا للعمل الفنى .

والجهال وهي الأصل الذي يجب أن تغداهي به سائر الأعمال الفنية وبنيه هر بارت إلى خطأ النظرة الهنية التي تفصل بين العمل الفني والطبيعة وتقوم والآثار الفنية في ذاتها ولذاتها بمعزل عن الطبيعة وهي المصدر الحي القيمة الجمالية وذلك أن تكرار مشاهدتنا الموحة قبيحة قد يستدرجنا في نهاية الأمر إلى الحكم عليها الجمال وفيتهين علينا أن نتجه أولا إلى العالم الحارجي أي إلى الطبيعة وسنرى الأشياء عن طريق إدراكنا المسي وكأنها عاطة بقشرة سطحية رقيقة شفافة مؤلفة من خطوط دقيقة متشابكة ومتلاحة وون خلال شفافية السطح نستطيع أن نكشف عن باطن الأشياء مين تتكامل نظر تنا النافذة إلى مماكزها الباطنة ومن خلال شفافية السطح نستطيع أن نكشف عن باطن الأشياء عين تتكامل نظر تنا النافذة إلى مماكزها الباطنة ومن خلال شفافية السطح نستطيع أن نكشف عن باطن الأشياء عين لنا أن نحصل على فكرة مكتملة عن الأشياء ولكن ما الذي يسمح لنا باصدار حكم حمالي على أشياء بعينها في الطبيعة دون غيرها و

لا شك أن هناك مجموعه من عوامل مؤثرة تستحوذ عليها الطبيعة وتكون مقدراً لإحساسنا بالجمال . ويشير هوجارت فالفعل إلى عبهة عوامل مؤثرة متكامله عرمنداخلة محيت لا يمكن أن يشكل أي عامل منها وجدم ، أساسا مقبولا العقدير الجمالي

### العوامل للؤثرة في التقدير الجمالي :

ويذكر هوجارت مجموعة من هذه الدوامل المؤثرة وأهمها · التتاسب ، والتنوع ، والأطراد والبساطة ، والتعقيد ، والضخامة :

### ١ - التنا-ب:

وهو مراعاة النسبة مين أجزاء العمل الفنى واجتلاء التناسب في للوجودات

العلبيعية ، فالتناسب ضرورى \_ فى الفنون وفى الكائنات الحية على السواء \_ لتحديد معنى الجمال ، فهو أساس الحكم على جمال الأشياء باختلاف أنواعها بل هو الغامل الحاسم فى هذا المجال . ويضرب هو جارت لذلك مثلا مشتقاً من فن العارة ، فاذا أريد أن يكون البناء الضخم جميلا ، يجب أن يراعي فى تصميمه التناسب بين ضخامة شكله الكلى، و فيخامة أجزائه ، كالنوانية والأبواب والأعمدة و درج السلم الح . . .

### ٢ ـــ التنوع :

و يعتبر من إم العوامل المؤثرة في شعور المتدّوق باللذة ، والتنوع ضد المائلة التي تشعرنا بالملل والموات ، فاختلاف ألوان الأزهار وأوراق الشّجر والفراشات ، يدخل على أنفسنا البهجة والسرور بتأثير تنوع الوانها، ولكن هذا النوع لا يُعدد نوعا من الإختلاف العشوائي، إذ أنه بجب أن يخضع لتنخطيط معين . ويري هوجارت أن التنوع إغدا ينطوى على سمة التدرج تلك التي نلاحظها في شكل المرم .

# ٣ ــ الأطراد:

وهو عامل سلى ، ومن ثم لا يجب أن نلجاً إلى الجسسواد المحظوط، والأشكال والأجزاء ، لأن ذلك يعنى أننا سوف لا نصف شيئاً بالحمال إلاً الذا كان ثابتا ساكناً ، بينما تتعلق سمة الجمسال - بدرجة أكبر بالشى، المتحرك .

. و لهذا فيتعين على الفنان أن يتجنب السيمترية وأن يلجد إلى التبابث، التخلص من الأطراد .

### ع ــ البساطة :

و ترتبط صفة البساطة بصفة التنوع، إذ أن البساطة بدون تنوع لا تعتبر من عوامل الحدال ، فتنوع شكل الهرم رغم بساطته هو الذي مجعلنا تحكم عليه بإلجال ، وانشكل البيضاوى وشكل ثمرة الأناناس يتصفسان بها تبين المزتبن أى بالبساطة والتنوع .

#### · -- التعقيد :

ويستند عامل التعقيد من إلى حيدة الجمالية إلى أساس سيكلوجى ، إذ الواقع أن حياتنا تتسم بطابع الكفاح المستمر ، ونحن لا نجنى تمرة هدفه الكفاح إلا بعد مجهود شاق نشعر بعده باللذة الصادقة والنشوة الغامرة ، لأننا تغلبتا على صعاب واجترنا عقيدات ، وكا تجدمت العوائق التي تعترضنا في على ما ، كلما ازدادت لذة الانتصار حددة ، وسرعان ما يصبح الجهد المبدول وكأنه رباضة محببة ولهو وترويح عن النفس.

وكذلك فإن العين تشعر بلذة مماثلة عندما تشاهد انسياب الأنهـــاد وأنحمتا المالمتعددة، وأيضاً الطرق المتعرجة وسفوح الجبال وقدمها المنحنية المختلفة الأشكال اذلك لا نتركيب الشكال من خطوط معقدة بوحى إلينا الشعور بالحركة

وليس تعقد ألا سُكَال في نظر هوجارت سوي خاصية كامنة في المحطوطاً التي يتألف منها الشكل ، وهـذه الحاصية أو السمة تستبوى العـين إلى ملاحقتها فتحـدُث في النفس لذة من جراء ذلك ، ولهـذا نحن نسم هذه الخطوط أو الاشكال بالجال .

وينتهى هوجارت من تحليله لهذا الميل ؛ إلى تفضيله الخطوط الإنسيابية ائتمرجة بدون زوايا حادة ـ على الخطوط المستقيمة ، وهذه هي النكرة الاساسية التي أقام عليها موقفة الجمالي ، وهي الاساس الذي تقوم عليه فكرة « الرشاقة » .

# ٢ -- الضحامة

وللضخامة تأثيرها الذي لا يجحد على فكرة الحال ، ذلك أننا عندما نرى جبالا شاهفة أو صخوراً ضخمة أو عيطات شاسعة أو السجاراً ضخمة أو قصوراً أو معابد ضخمة البناء ، فاننا نشعر إزاءها بالروعة وبنوع من الرهبة وسرعان ما يتحول هذا الشعور إلى اعجاب مقرون باللذة . وهذا هو الشعور الذي يغمرنا حيا نشاهد المعايد المصرية القدمة بأعمدتها الفارعة وتماثياما الضخمة الرهيبة الوقورة ، فالضخامة تضيف مخة ، الوقار إلى الرشاقة . ؛

و اكن المبالغة في الصخامة قد تقضى على سمة الجمال في الشيء البالغ الضخامة ، فلابد إذن من وجود نناسب بين أجزأً الا ثر الضّخم .

\* \* \*

هذه إذن هي العرامل التي مجب توافرها في الاثر العني أو في الطبيعة لكي تحكم يمقتضاها بألجال على الاشياء ، ولكن هوجادت يعتمع عاملي.

أتتناسب والتنوع في مرتبة العدارة بين هذه العوامل والمؤثرات التي تؤسس في يجوعها سمة الجمال في الأشياء . أما الأطراد والهساطة نها ماملات مساعدان و بينا يضى التعقيد مسحسة الرشاقة على الشيء الجميل و كا تضني الضيخامة عليه سمة الوقار . وقد بني هوجارت نظريته في خاصية الخطوط على أساس عامل الرشاقة ، فالحطوط إما مستقيمة و إما منحنية أو تجمع بين الإستقامة والإنجناء وقد لاحظ هوجارت ملى وجه العموم - أن نسبة الاستقامة في الخطوط تتداسب تناسباً عكسياً مع فكرة الرشاقة ، أي أنه الاستفامة في الخطوط تتداسب تناسباً عكسياً مع فكرة الرشاقة ، أي أنه الاستفامة في الخطوط كلما زادت وشاقتها .

وينتهى هوجارت من تحليله للخطوط ، إلى أن أ دنر اعموط رشاقة أَيْ أَكُرُهُ اللهِ العَمْوط رشاقة أَنْ أَكُرُهُ اللهُ اللهُ

#### • ـ أدموند بيرك: ١٧٢٠ ـ ١٧٢٩ Burke الأموند بيرك: 4٧١٠ ـ الأموند بيرك الموند بيرك الموند بيرك الموند الموند

كان أدموند بيرك من دعاة التجريبية الحسية مثله في ذلك مقعل معظم مفكري القرق الثامن عشرة ، وله مذلكان أساس التذوق عناة هو الحسن أن وهو واحد لدى الجميع ، وإنما برجع اختلاف الناس في أدّواقهم إلى شدة الحساسية المتأحلة عند بعضهم ، وإلى شدة تركيز الانتباه على الموضوع عند البعض الآخر. وحقيقة الأمر أن الاختلاف بين النموس في هذا الجالى إنما برجع إلى عدم وجود معيار دقيق لقياس الدوق ، وذلك يعزى إلى اختلاف المكات العقلية الاستدلالية والخيال لدى الأفراد ، مع هذا فان المخلاف في نالر أي بين الناس حول مسائل الدوق أقل بكثير من خلاطاتهم حول المشكلات العكوية والناطقية المحتة

ولو أمكننا عزل التفرق عن الملكات الأخرى التي تؤثر في أحكامه لوجدنا انفاقاً عاماً بين الناس حول مسائل التذوق ، مما يساعد على الكشف عن مبادى، محددة للذوق الجمالي .

ويقسم بيرك موضوعات التذوق إلى نوعين .

أحدها الرائع أو الجايل والثاني الجيل

والأول نشغر في حفرته بالارتياح ، أما النائي فهو يشعرنا بالسرور ، ولما كانت الأفعال الانسائية إنما ترجع في مجلها إلى غريرة حفظ البقاء وغرائر الاجتماع الأخرى . وكان نشاط غريرة الفاء واضحاً في مواقف الخطر ولمنحوف والرهبة وفان الشيء الرائع أو الجليل بسخل في هذا الجال من جيث أنه يشعر أا بالذهول والتوتر ومن هم فإن كل ما يعرض لادراكنا من حيث أنه يشعر أا بالذهول والتوتر والهسة » . ومن شعماغص الموضوع من صوو مثيرة للعنوف تسمى و رائه المناه على شعماغص الموضوع ونشعر نا بالضياع في غمارة لأنه يغرض ذاته علينا كأم لا متناه لانستعطيع ونشعر نا بالضياع في غمارة لأنه يغرض ذاته علينا كأم لا متناه لانستعطيع الامساك جه أو الاحاطة بكل جوانبه ، أو كففاء لانصدود أو بالمة فاسقة مسيطرة وصمت رهيب .

والأثر الفنى الرائع أو الله في فن العادة يتسم بالرّابة والضعامة . ودقة التكوين والفخامة والسمو - والعظمة ، وهتمة ألوانه ، وذَلْكَ لأنه في فن العارة نجد خفوت الألوان والضياء مع احباً لسمة الجلال ، وفي عالم الأصوات نجد هذه السمة مصاحبة للاصوات الهادرة أو الأصوات الهامسة. وإذن فالشيء الجايل يتميز بفس الخصائص التي يتميز بها ما هو مفزع أو مروع أو هائل عو هذه الصفات والخصائص هي عكس ما يتميز به الشيء الجبل من صفات تصدر عن غرائز الإجماع التي يعتبر الميل أو الحب مدار ألها.

والشيء الجيل ليس هــو بالضرورة الشيء الذي يتسم بالتناسب بين مكو ناته ، إذ أن التناسب لاصلة له بالتأثر الحسي أو الحيالي، بل هو بخضع للعرف والتقاليد ، فالشيء الجيل يأسرنا بقطع النظر عن تناسب أجزائه من الناحية الرياضية . وكذلك فان اكهال الجسم ولياقته لا مدخل لمبا في سمة الجال ، إذ أنه لوصح أن كل كائن يعتبر جيلا مادام يؤدي وظيفته على خبر وحه ، له صفنا القرد بالجال فيجب من ثم النفريق بين الجال المرتبط بالحب والاعتجاد . الذي تشعر به نحو بعض الأشياء المكتملة حبر و لو كنا نبغضها .

ر إذن فالتناسب واللياقة وليدا المصادفة البحتة ولا صلة لها بالجال ، فالاشياء تبدو جميلة حتى ولو كانت عديمة المنفعة أو كنا نجهل مقاييسها الحقيقية وكذلك لا صلة بين الجال والكال ي فقد نعجب بالكال من الناحية العقلية ولكنتا لا نتأثم بد ؛ ومن ثم فليس شرطاً أن تكون مثل العقل جميلة ؛ و كذلك المضائل قائم ليس من الضرورى أن نوصف بالجال وهذا الملوقف معارض للموقف الافلاطوني الذي سبقت الاشارة إليه

فا هي اذن خصائص الجال ؟

. يرى بيرك أن الشيء الجميل يتصف بخصائص أهمها : \_\_\_

الضآلة والرقة والتنوع المتدرج بين أجزائه، وغدم انصال هذه الاحزاء

يعضها بالبعض الآخر على شكل زوايا ، ونعرمة الظهر واختفاء كل مظهر المقوة ، ووضوح اللون وبريقه دون أن يكون غاطفاً والالوان الهادئة أى الفواتح هى أقرب إلى سمسة الجال من غيرها من الالوان الفائمة : ومن تاحية الاصوات نجد أن الصوت الناء عم الرقيق هو الذي يوصف بالجال دون غيره من الاصوات المادرة أو الخشنة أو المتخشر خة أو الفليقلة. ومن ناحية الملمس واللس عند بيرك أم حواس إدراك الجال بعد أن الإجسام الصقيلة أقرب إلى الجال من الاجسام الحشنة الملمش .

الرشاقة:

إن خصائص الرشاقة عند بيرك هي أنسن خصائص الحال معنافا إليها الحركة ، والجسم الرئسية هو الجسم النسق الذي الأتكون أجستراؤه عليه متالفة أو غير منسجمة ، والذي تدسر له الحركة ابدون عائق أو تعثر أو تناقل غير مقبول .

. وخلاصة الفول أن يبرك بميز بين ما هو دائع أو جليل برما هو جيئل أو رشيق فيرى أن والرائم ، هو ما بميز بالضخامة أما ، الحيل ، فيو الشيء الضئيل الناعم المصفول ذو البريق المادىء

وبيتما نجد الانتقال حارا وفحائيا بين أجزاء الشيء الرائع نجلة بخريمل العكس من ذلك ربين أجزاء الشيء الجيل ، إذ نجر لانتقال بينها متدرجا . والشيء الرائع قائم اللون ومخيف ، والجيل جاديء زاهي اللون وهش وإهن ورقيق يجلب الحب ويبعث على السرور .

وقد تبداخل خصائص والرائع، مع خصائص والحيل، فيحدث تناقض في مشاعرنا فلا غلب أن نشعر. تارق بالحوف وعارة أخرى بالعلف والحب . هذا وقد عرض بيرك لهذه الآراه من خصائص الرائع والحيل . ق . كتابه الذي صدر عام ۱۷۵۷ بعنوان : .

A philosophical Enquiry Into the Ortgin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful.

# Ennanu I Kant ۱۸۰٤ - ۱۷۲٤ : نالت - ۱

لقد أستخدم كانت لفظ واستطيقا ، Acsthetic في كتابه ونقد العقل الحالص ، وأراد بهذه الكلمة البخت النظرى في الأشكال النفسية الشعور والحس ، ويقصد بهذا صفى الرمان والمكان ، لكنه عاد فاستعمل فيذا اللفظ استعمال معيناً في كتابه ونقد الحكم ، ويقصد به دراسة الأحكام التقديرية التي تعملى بشئون الجال وهو يقسم علم الجال إلى قسمين والم

(١) نظرية في الجمال و الجلال ﴿ ﴿ (٣) مِمْ فَيْ مَا هَيْهُ الْفَتُونُ الْجَيْلَةُ .

ومند عهدكانت اصطلح الناس على تسمية هذه الدراسة باسم «علم الجال» - أو فلشف الجمال ، وانصبت هذه الدراسة على الصفات الآسياتية آلا نتاج الفتى أن على الشفال أشاء عملية الحاق و الإسكان الفتى و كذلك عن المثل العليا التي يُنشدها الفنان ، وهي أيضاً دراسة لطبيعة بونشاة أمنول النقد الفنى و غيرها من المشاكل .

وُيْسَتَطُرُدْكَانَتْ فَى استعراضَهُ لمَوْقَنَهُ الجَالَى فَى كَتَابُ وَ تَقَدَّالُكُمْ ﴾ - فيرى أن عَالَمَ الفن الجميل وسط بَيْنَ العالمين الحسى والعقلي مَ أَي هُو حَلَقَة انصال بين العقل النظرى والعقل العدلي ، أو بَيْنَ العلم والأخلاق . وبينا يخدأن موبضوع العلم هو العقيقة الخالصة، وموضوع الأخلاق هو النفيلة بنجدأن موضوع الفن هو الجالة والجلال \_ كاأشرتا .

ولهذا فإن إدراك الجهال في الأشياء يعتبر إدراكاً مباشراً مستقلا عن تصورنا لما هو « جميل » ، وكذلك فنجن إن حاجة بنا إلى برهان للتدليل على جمال الأشياء ، و إنما تتبدى في الشيء سمة الجهال التي ندركها فيه دون حاجة إلى تصور نموذج أو مثال الجمال نقيس ممقتضاه جمال الأشياء .

ولا يختلف الحكم الجهالى عن الحكم الأخلاقى فى تبرى. كل منها وابتعاده أمن أشباع لذة أو تحقيق منفعة ، وتحررهما من ضغط الرغبات أو المبول والأغراض فالجمال يبعث فى تقوسنا السرور والإرتياح والنشوة الخالصة المبهجة الغامرة دون التقيد بتحقيق أى غاية مغايرة لهذا الشعور .

وكذلك فان الحكم الجمالي عندكانت يتسم بالأولية Apricri والضرورة فهو ألو في الذات ، وهو وسيلة ندرك بها الانسجام أو الإنساق بين قوى النفس وملكاتها فحسب ، ومن هنا جاءت أوليته وضرورته وكليته ، ومعنى هذا أنه حكم موضوعي بعدق عند كل شخص ، وفي كل زمان ومكان .

عن الإنسجام أو الانساق أو النظام، وهذا دو قوام الجهال ومناط تقديرنا و اعجابنا بالشي. الجميل في مجال الطبيعة ، أما في مجال اللا متناهي فان اعجابنا إنما يرجع إلى شعور بالجلال أي بالروعة والعظم.

# ٧- شلنج : ١٧٧٥ - ١٥٨١

تأثر شانيج في فلسفته الجالية بدن سبقه من فلاسفة الفن من أتباع المدرسة الكانطية ، ولكنه لم يترسم خطاهم في مثاليته الجالية ذات الشعب الثلاث والحق والحير والجال) إذ أنه لا يلبث أن توجه إليهم انتقاداً شديداً منها إيام بعدم إلتزام الروح العامية في معالجتهم لهذا الموضوع ،

وهو يري أن الفن ليس أمراً غريباً على العلسفة وليس آلة لها ، بل هو في حقيقة الأمر مصدرها ويتبوعها الآول. فلقد انبثقت العاملات الفلسفية المبكرة عند اليونان من روائع الشعر وابداع الفنانين. ولاشك أن الإلياذة والأرديسة تعدان خير دليل على هذا الرأى الذي يسوقه شلنيج .

ولا بد في نظره من أن تعود الفلسفة فتقطع مسيرتها الأولى أي تصدر في عصرنا هذا عن الفن وترتبط بدوتتفاعل معه .

وحقيقة الأمر أن كلا من العاسفة والفن تعبير بطريقه ما عن اللانهائي وعن المطلق الترانستندالي الذي يتجأوز الحياة الواقعية ويسمو في عملية الحلق إلى درجات أعلى من ذبذبات الواقع الحي ، إلا أنه بينا يمثل الفرس المطلق في نموذج أر مثال بأى أسلوب من أساليب التعبير الفني المختلفة ، نجد أن العاسفة تنطلق خطوات أخرى بعد هذا الموقف قتمثل هذا النموذج في انعكاسه على العكر وفي ترابطه مع غيره من النماشج .

والعلنا تلاحظ أن العلسفة والفنافي العصر اليوناني القديم "قدِّ تامتا على

أساسس الميثولوجيا اليونانية القديمة . ومن ثم فان شانج يتنبأ بأن الفلسفه الجديدة لا يد هي الأخرى ـ وكذلك الفن ـ من أن يصدرا عن ميثولوجيا من نوع جديد .

## ١٨٣١ - ١٧٧٠ : ١٨٣١ - ١٩٨١

لاشك أن هيجل يعتبر من الفلاسفة القلائل الذين تعمقوا في دراسة علم الجمال . ولقد ظهر علم الجمال عنده بشهرة وأعجاب لا عنيل لهما . ويعد هيجل أعظم مؤلف معاصر في علم الجمال بما خلفه من مؤلفات عدة في هذا المؤضوع وتنصب دراسة الجمال على الفن كيدان خصب لها . وليس القن كا يذكر هيجل في كتابه و علم الجمال به سوى تحقيق لفكرته عن المطلق ، وإذن فلينفة المن عنده بمعتبر حلقة في مذهبه الفلسني الهام ، مثلها كمثل الدين والتاريخ . فالروح المطلق في أنجاهها إلى المسل العليا ، إنها تتجه إلى والتاريخ . فالروح المطلق في أنجاهها إلى المشل العليا ، إنها تتجه إلى والعاسفة وإلى الجفيقة وإلى الألوهية ، فيسفر أنجساهها هذا عن الفن والعلسفة والدين

الجال عند هيجل هو التجلى المحسوس للهكرة . إذ أن مضمون البن ليس شيئاً سوى الأفكار ، أما الصورة التي يظهر عليها الأثر التني قانها تستبد بنيتها من المحسوسات والحياليات . ولابد من أن يلتتي المضمون مع الصورة في الأثر الفني، أو بمعنى آخر لا بدأن يتحول المضمون إلى موضوع . ولكي يتم هذا التخويل أو التشكيل يعفين أن يكرن المضمون قابلا لان يظهر في صورة موضوع . فكثير من الأفكار لا بمكن أن تتجلى في قوالب فنية . وإذن فالهن ق مذهب هيجل هو وضع الفكرة أو المضمون في مادة أو

صيورة ، وتشكيل هذه المادة على مثال آلها .. وبالقدرالذي تتقياوت فيه مرونة ومطاوعة المادة بترتب الفنون الجيلة متدرجة من المادية بإلى الروحية .

ويقول هيجل إنه إذا بلغ الفن غايته القصوى ، ذنه لا يلبث أن يسهم مع الدين والحياة في تفسير المطلق و إلقاء الضوء على جوانبه . وكذلك في إيضاح كل ما يتعلق نحقائل الروح و الافكار الإنشائية الأشد عمقاً . مسيط وفي بجال الفن تتجلى الحقيقة أي المطلق الحسالى عن طريق الوسيط الحسي وقد يظهر بطريقة مباشرة كما هر الحال في أعمال النحت أو العمارة أو ألحان الموسية في الصورة الحيالية الشعرية .

وقد يتعدّر أن المس حقيقة الجال في أدى حدور الطبيعة الجامدة مثل تكتلة الحديد، وكذلك لا يمكن أن السشف الجال في الوجردات الطبيعية فات النظم المرتبية مثل الشمس والكواكب و لعل اللجال يبدو أستحتر وضوحاً في النبات ، فني النبات تظهر الوحدة الغائية بين الأجزاء واللكل و الأمر الذي ينعدم وجوده في الجادات . وكلا أرتقينا درجة في سلم الأمر الذي ينعدم وجوده في الجادات . وكلا أرتقينا درجة في سلم المرددات : من الجاد إلى النبات ثم الحيوان فالأنسان ، فكلا بدا الجال أي المملق أكثر تألفاً ووضوحاً

ولعل الإنسان يبدح ويخلق من عنسيده أشكالا وصورا للجال أكثر أكتالا عما بحده في الجال المحال أكثر التعبير عن الجال يعسم بتساميه عن الطبيعة الواقعية فليس الفن تقليدا أرعاكاة الطبيعة سكا يرى أفلاطون سيل هو مجاولة للكشف عن المفهمون الباطن للحقيقة

ويتفق هينجل مع أرسطو في أهرافه بها للفن من وظيفة تطهيرية أخلاقية. فهو يننئ العو الجفءو الإنفه لملات فريطهرها .

على أن الفنان لا يستهدن من عملة الفنى أن يكري ذا غاية نفعية عكان يستخدم الفن كأذاة التعليم أو الوعظ الدينى ، أو الكن يحقق تروة أو بجدا أو شهرة أو قى سبيل الحظومة بتقدير عاية الفؤم أو الفوز بمراتب الشرف والجوائز ، بل يتحدد مفهوم الإلترام الفنى الخالص بمقدار ما يكشفه لمنا الفنان من المقيقة الجالية ، في الضور الحسية التي يبدعها وتألى تنظوى على قينة غنية خالصة وتحفي بتقدير تا لجهافه لذائها فحسب

ولمل هذا المنهوم الخالص للنن يكشف لنا عن القيمة. النريدة للعمل، الني وحدرده إذا ما قورن بالدين والعلسفة .

ويقسم هيجل البنون إلي نوهين: الفن المؤضوعي بكالعادة. واليحت والتصوير ، والف الذاتي: كالم سبق والشعر. فني العارة تجد التايز بين الفكرة وصورتها لفلظ المواد الطبيعية . ويمكن أن نصف العارة باتها فن رمزي يدل على الهكارة ولا يعبر عنها تعبرا مباشرا ، فالحرم والمعبد والكاندرائية والمسجد كلها رموز جمية ، ولكن المسافة بينها وبين ما ترمز اليه بعيدة بعد التهاء عن الأرض فالعارة تترجم عن القرة الرابضة واللائمائية الدائمة ، لكنها تعجز عن تأدية حركة الحياة ونبضائها ، بينها نجو في النحت تقاربا بين العمورة والفكرة إلى حدما ، على أعتبار أنه ضرب من ضروبيه العميير ، يتمثل في نفخ ووج في مادة غليظة كالمجر والرخام والطين والمعدن ، ومع هذا تعجز أعمال النحت عن التعبير عن الناس كما تتبدى لمنا في عنوانها الباطئ ، بينها يستخدم فن التصوير

مواداً أكثر لطافة ويقتصر على رسم سطح الجسم، ويوحى بالعدق عن طريق السطح، ولكنه لا يعبر إلا عن الحظة معينة من الحظات الحياة، أما في الموسيقي فانبا نباخ الفن الذاتي من حيث أنها تترجم أنفعالات النفس وألوامها مستخدمة الصوت، في ذلك وليكنه رمز مبهم غرابض بالقطعة الموسيقية تحتمل تأويلات عدة بيما في الشعر يصل الصوت إلى درجة الكال الموسيقية تحتمل تأويلات عدة بيما في الشعر يصل الصوت إلى درجة الكال لأب الصوت فيه قول معقول و نطق يعبرهن الطبيعة والإنسان والتاريخ، ومطاوع الفكر، فيبنى ويبحث ويصور ويغنى ويروى فهو جمع للفنون، وهو من ثم الفن الكامل و كان الملجمة الشعرية تمثل الفنون الموضوعية وهو من ثم الفن الكامل و كان الملجمة الشعرية تمثل الفنون الموضوعية التلاث. واللون الغائي الشعرى معدود ناقص إذ يتناول العالم غير المنظر و أى النفس الإنسانية بيما يعد الشعر ألدرامي ( الما سوى ) أكذل أنواع الشعر إذ أنه يجمع بين العالمين الباطن والظاهر ، فيمثل التاريخ والطبيعة الشعر إذ أنه يجمع بين العالمين الباطن والظاهر ، فيمثل التاريخ والطبيعة والنفس ولا يزدهر إلا في أرق الشعوب حضارة وتمدنا ...

وَلَكُلُ عَمَلُ فَنَى جَانِبَانَ : المُضمونَ الروحي ثم المظهر المادي أو الصورة النظاهرة أو الشكل أو القالب ، وفي أعمال الفن الرمزي (أ) يطفى التجسيم

<sup>(</sup>١) يفسر هيجل تتاج العصور العنية تبعا لفكرته عن التطور الزمني و فيقسم الفن إلى تــــلاتة الماط ( الفن الرمزي والفن الــــكلاسيكي والفن الرومانطيق) ظهرت في ثلاثة عصور (العصر الشرق القديم ـــــ العصر الاغريق ــــ العصر الحديث)

الفن الرمزي و يعمثل في الفن الشرق القديم . ويستخدم التشبيه والرموز و يتطلب استخدام اساوب التا و بل . ولا يعني كثيرا بالصورة التخارجية و يتميز بالضخامة وعدم الانزار.

المادى ، أما الفن الرومانطيق ، فانه يغاب على أعمــاله الطــا بع الروحى ، ويتميز الفن الكلاسيكي بتوازن الجانبين ؛ الروحى والمادى في منجزاته

ويلاحظ أنه في أعمال الذن الرمزي يقف الزهن الإنساني عاجزاً عَن التعبير الكامل عن المضمون الروحي خلال محاولته جاهداً أن يترجم عنه عن طريق التجسيم المادي، ولهذا فهو يكتني بأن يوخي بهذا المضمون عن طريق الرمز ، كما نجد في شعر الأساطير أو في الشعر الوصني حيث لا نعثر إلا على إشارات مبتشرة إلى هذا المضمون ، ولا نكاد نامس تعبيراً صادقاً عنه .

أما فى الفن الكلاسكى - الذى كان محط اعجاب هيجل وكان يرى أنه صورة للفنكا ينبغى أن يكون - فاننا نجد توازنا منسجماً بين المضمون والصورة حيث تطابق الصورة المضمون وتصلح للتعبير عنه ، كما هو الحال فى فن التمبيل اليونانى وفى فن العارة ، على الرغم من وجود تيارات دمزية وروما نطيقية ثانوية

٢ ـ الفن الكلاسيكي : ويشتمل في الفن اليونائي القديم حيث تتطابق المجمورة المحسوسة مع المحتوى الماطن . أى أنه يهتم با براز الحقيقة الحمالية في العمورة الظاهرة أو في الجمال المحسوس .

س\_ الفن الرومانطيق : ويتمثل فى الكنيسة ، حيث يرتفع الفن من العالم المنظور إلى العالم المعقول ليعبر عن الجمال المعنوى أو عن اللامتناهى المدرك من الباطن . والفن هنا مثله مثل الدين يؤدى كل منهما إلى الفلسفة ، وهى جيما تعبر عن روح لامتناه أى من المطلق ولكن بينها نجد الذن والدين وليدا العاطفة والمخيلة ، نجيد الفلسفة تحقق عقليا ما يرمزان إليه . إذ العلسفة تحسول الصور الفنية و الإخلاقية والمعانى الدينية إلى مقولات عقاية .

وفي الفنار وما نطبق يفاب العنصر الروماني فيهدو قصور الاشكال والصور الحسية عن التعبير عن موضوعاته المثل الفروسية وما تنظوي عليه من حب واخلاص وشرف و تضعية من أجل الغيسير ، و غير ذلك من موضوعات لا بجدها في الشعر الكلاسيكي ولا سيا عند هو ميروس ، فالمن الرومانط في لا يسمى الكشف عن الروح في وقادها وهدوشها وسكينها وخلودها ذات الطابع الكلاسيكي فيصب بال في الجاماتيا و صراعها الداخلي و والامها و انتصاراتها لها سمة وفي إيراز عنصر الماساة من مرض وموت وعذاب وصلب للمسيخ، وفي انتصارات الايمان ومعاناة القديسيين ولقد وعذاب وصلب للمسيخ، وفي انتصارات الايمان ومعاناة القديسيين ولقد أثبت هيجل أن العارة ذات الطراز القوطي تعدير من الأعمال الهنية ذات العبينة الرومانطيقية .

ويطلق عيجل أسلوب الجائل على الفن باغتباراً ن قضية الفن هي القضية المناقضة المناقضة المدن . وقد عرف عنه اهمامه الشديد بالفنون الجيلة كشفت عنه مؤلفاته في علم الجال . وقد استطاع هيجل أن يدخل فاسفة الجال والفن في نطاق فاسفته الجدلية . ولعل أجل خدمة أداها لفلسفة الفن ولعلم الجال هي في دفاعه عما أثير من اعتراض حول إمكان قيام علم للتذوق الجائل ، ولقة أشار إلى موقفه هذا في كتابه وفي الاستطيقا » حيث يقول : وإن الفكرة في أساس العلم وليست الخصائص الجزئية ولا الأشياء أو الظواهر ، فيجب المظر إلى الجال بالذات وليس إلى الموضوعات الجرئية ، إذ أردنا أن تحدد مبحثاً عاصاً بالتذوق الجمالي ، ذلك لأن الفن في حقيقة أمره تأمل عقلي ، ويتحصر دور المجسوس أو الصور التي تخضع لإحساسنا ، في أما تبرز فكرة ويتحصر دور المجسوس أو الصور التي تخضع لإحساسنا ، في أما تبرز فكرة .

وأخيراً فان الفضل الأكبر في ظهر رعلم الجال بصورة جديدة ، إنما يعزى إلى هيجل ، وقد تتابع اكتمال هذا العلم فيا بعد على يد هر بارت الذي أسماه علم الجمال الصوري Formal Aesthetics ويعد هربارت الفياسوف الذي تنسب إليه الدفعة القوية في عجال الدر أسات الجالية العاصرة .

#### ۱ - شوبتهود: ۱۲۸۸ - ۲۸۸۰

أيرض شوبنهور — وهو من تلاميذ كانت — لموقفه الجالي في كتأبه المسمى ومذهب الفنون الجميلة » حيث راه يسمو بالقيمة الجالية ويضعها في أعلى مستوى هكن أن يرقى إليه الإنسان. ويلاحظ من تاحية أخرى أن فلسفته الجالية مشتقة من مذهبه الفلسنى العام ، الذي يقرر أن العالم إرادة وتمثل ، والفنان مثله في هذا الشأن مثل الفياسوف ، إذ يشاركه في هقريته ومضمونها القدرة على التأمل الميتافيزيق ، فكما أن الفلسوف يتمثل الموجودات أو الوجود الميتافيزيق من خلال صور عقليه ، تجد أن الفنان أيضاً يعمثل هذا الوجود الميتافيزيق من خلال أعماله الفنية . والفاية من الفن عند (شوبنهور هي الوصول إلى نوع من الفناء التام أو الفيطة الشاملة ألفن عند (شوبنهور هي الوصول إلى نوع من الفناء التام أو الفيطة الشاملة ألفن عند (شوبنهور هي الوصول إلى نوع من الفناء التام أو الفيطة الشاملة ألفن عند (شوبنهور هي الوصول إلى نوع من الفناء التام أو الفيطة الشاملة ألفن عند (شوبنهور هي الوصول إلى نوع من الفناء التام أو الفيطة الشاملة ألفن عند (شوبنهور هي الوصول إلى نوع من الفناء التام أو الفيطة الشاملة ألفنا عند (شوبنهور هي الوصول إلى نوع من الفناء التام أو الفيطة الشاملة التام تو عنه الفياء التام أو الفياء الفي .

ويضع شوبنهو والموسيق في قمة الفنون جيعاً، وهويرتب الفنون الجميلة بادئاً من فن العارة فالنحت فالرسم ثم شعر المأساة وينتهى إلى اعتبار الموسيق أرفع الفنون جيعاً وأسماها ، فالعالم في نظره ليس سوى موسيق تجسدت ، بوصفها إرادة نقية تحقق تمثلها ووجودها في العالم من حيث أن وجود ألعالم يقوم على الإرادة وتمثل الموجودات .

وهنا نرى كيف يرتبط مفهوم علم الجال عند شوبنهور بميتافيز يقاه المنالية.

## النظرية الماركسية في عام الجال (١)

تندح هذه النظرية عن الموقف الماركسي العام المفسر للتطور الناريخي و ولهدا فان أصحاب المادمة الجدلية — أى الماركسيين اللينيين — يرون أن تاريخ الإستطيقا هو بعينه تاريخ الصراع بين المادية والمثالية (٢) ، هذا المصراع الذي يعكس الصراع العنيف بين الطبقات التقدمية والعاقات الرجعية في كل مرحاة تاريخية للتطور الاجتماعي في سائر المجتمعات الإنسانية

وهم يرون أن أصول هذا العلم إنها ترجع إلى ١٥٠٠ سنة تقريباً أى إلى عصر عبتم الرقيق في بابل ومصر القديمة والهند والعبين ، وكذلك فى الميونان القديمة ولاسيا في آثار هر قليطس ودي قرطيس وسقر اطر أفلاطر في وأرسطو وغيرهم ، وكذلك في روما القديمة فيا خلقه كل من لوكريتس وهوراس وغيرها من أعمال .. وفي القرون الوسطى تقابلنا مواقف القديس أوغسطين وتوما الأكويني وغيرها عن تسكوا بنظرية الجال الإلمي .

ولم ثلبث أن ظهرت .. عند بترادك و ليو الرددافنشي و برو أو وغيرهم في عصر النهضة بيارات انسانية و و العبة معارضة للزعات القرون الوسطى الغاء نهمة.

<sup>(</sup>١) كادل مادكس (١٨١٨ - ١٨٨٣ ) لينين ( ١٨٧٠ - ١٨٢٤ ) .

<sup>(</sup>۲) ترى المثالية أن الظواهر الجالية ذات طبيعة روحية أولية apricri بيئا يبحث الماديون عن الأساس الموضوعي للظواهر الجالسية في الطبيعة وفي حياة الإنسان ، وقد أخفقت المادية المهتافيزيقية في تأسيس علم الجان ، وذلك انزعتها التأميلية الواضحة ، ولكن بعد ظهور الماركسية أمكن قيام هدا العلم بغض ل اكتشاف قوانين التط ور التاريخي و تطبيق قوانين المادية الجدلية في مجال المعرفة ، كا يقول الماركسيون ،

و فى عصر الإنارة تعددى أمثال ادمو ند بورك و مو جارت ولسسنج وهردر و غيرهم ، وكذلك من قنى على اثارهم مثل شيلر و جو ته تصدى مؤلاء جيماً لأفكار فلسفة الجمال الأرستقراطية الرجعية ، وأكدوا أن الفنون جميماً ترتبط بالحياة الواقعية ارتباطاً وثيقاً.

و الاحظ من ناحية أخرى أن المحاولات الجدلية لحل مشاكل الاستطبقا والتي اصطنعها كل من كانت وشانج وهيجل ، وقد أدت بأضحابها إلى الوقوع في تناقضات لزمت بالضرورة عن موقفهم المثالي . غير أن نخبة من المفكرين الإشتراكيين من أمثال هرزن وبلنسكي ونشير نشفسكي استطاعوا شجب هذه المتناقشات في معالجتهم للكثير من المشكلات الجالية . وكان هذا إبذانا بميلاد استطيقا تورية ديمقراطية تحترم قوانين الفن الواقعي، وركائز الإيديولوجية الشهبية المعارضة لنزعة الفن للفن ، وبلاحظ من ناحية أخرى أن هسنده الإستطيقا التقدمية قد أرست الدعائم النظرية للمنهج الدى الراقعية النقدية المنهج الدى

وقد حدد الماركسيون بجال هذا العلم بقولهم: إنه العلم الذي يدرس تمثل أر فهم الانسان الجهالي للعالم المحيط به حسب قواعد منتظمة، وهذه الدراسة تنصب بصفة خاصة على فهمنا وإدراكنا لطبيعة التعلور الاجتماعي وقوانينه والدور الاجتماعي المتغير الذي يؤديه الهن في المجتمع باعتباره صورة خاصة من صور تمثل الانسان وفهمه للعالم .

وعلى هذا فان مجال الإستطيقا الماركسية إنما يتحدد بالنظر إلى أهدافها التي أسرنا إليها ، وتتلخص في تمثل الانسان الجالى للعالم المحيط به . وتنحصر دراساتها في موضوعات ثلاث مترابطة وهي .

- ١ -- دراسة العنصر الجالى في الحقيقة الموضوعية .
- ٧ -- دراسة طبيعة الجهال الذاتي ( أي جمال الشعور ) .
- ٣ --- مبحث خاص بالفنون التي تدرس حقيقة الموضوعين السابقين و أيمادهما في مظهرهما الملوس.

و مختلف الموقف الماركسي الليذي عن الموقفين المالى والمادى الميتافيزية بين في أنه بؤكد بأن الأساس المرضوعي لادراك المظواهر الحال في ألمالم الحميط بنا . هو النشاط الحملاق والعمل الهادف للانسان . ه في خضم هذا أنشاط نجد الطبيعة الاجماعية الانسان، وقواه الحلاقة - التي تستهدف تغيير الطبيعية والمجتمع - تنمو و تنظور في انسجام شامل وفي حرية تادة .

بو تعضمن الأحكام الجالبة عند الماركسين عدة مقولات حالية أهماا: الجميل والقبيح ، والنبيل والوضيع ، والتراجيدي والكوميدي ، حرالبطولي والعادي المواتر (Vulgar).

و تقابلنا هـذه القولات خلال إدراك الجهالي للهانم في جميع مجالات ألوجود الاجتماعي والحياة الانسانية ، أى في نشاط الانسان الانساجي والمحتماعي والنقافي ، وفي نظرته للطبيعة ، وفي جميع نواحي حياتنا اليوهية .

أما الوجه الذاتى التمثل الجالى أى المشاهد الجالية وأذو أقنا وأفكازنا وتجاربنا ومثلنا وتقديرنا الجالى ، فأن الاستطيقا الماركسية تعتبرها مجرد انعكاسات صادرة عن العلانات والعمليات الموضوعية الجالية

قنحن نشعر بالمتمة والحيوية إزاء ظواهر الابداع الانساني ، وتقدر صراع الانسان من أجل نصرة الأهـــدان النبيلة التي تحقق حرية البشر وسعادتهم و نعجب به ، كما نشعر بالاشمار التقزز تجاه ما هو قبيح ووضيع من الظروف التي تحيط بالانسان ، مثل أساليب الاضطهاد والقمع والظلم للطبقة العاملة .

و معتبر الاستطيقا الماركسية الفنون والآبداع الفي ، جزءاً هاما منها بل هي القسم الأكثر أهمية بها ، وهي بجال العمل الابداعي الذي يعمدر يعمدروفقا لقوانين الجال والشعورالفني والتأمل الفكرى. وإذن فالنظرية الماركسية ترى في الفن صور خاصة من صور فهم الانسان للقالم؛ وهي تدرس المادي المامة لموقف الانسان التجالي إزاء الحقيقة الواقعية ، وهي علم إيد وتوجدان المامة لموقف الانسان التجالي إزاء الحقيقة الواقعية ، وهي الفنون والوجدان العالمة بين الوجود الاجتاعي والحياة الانسانية على وجه العلوم . وتستخدم الاستطيقا الماركسية المنهج المادي لكي تكشف عن طبيعة هذه العلاقات . وتبحث بأسلوب على الأوجه المختلفة الفنون ، وطبيعتها ونشأ تها الأولى وعملية الابداع الفي ، وصلة الفنون بالعنسود وطبيعتها ونشأ تها الأولى وعملية الابداع الفي ، وصلة الفنون بالعنسود الأخرى للوجدان الاجتاعي ، ومواقف المدارس الفنية المختلفة ومذى الرتباطها بجثماهير الشعب ومحياته الواقعية ، والقوانين التاريخية التي تحكم المور الفنون ، ومميزات وخصرائي الصور الفنية ، والعلاقة بين الشكل والمضمون في الفن ، والمنهج الفني والأساليب والطرز الفنية .

ودراسة هذه الموضوعات التي تم في إطار المبادئ، الأساسية الواقعيسة الأشتراكية والدور الاجتماعي المتغير الذي تلفيه في بناء المجتمع الشيوعي المقبل . ولهذا فان المهمة الرئيسية للاستطيفا الماركسية اللينية هي التحليل العلمي العميق والتقيم الموضوعي للعمليات الجمالية في عصرنا لتكون

أساساً لتربية مشاعر الأفراد وأذراقهم الجالية المتطورة لكى تسهم في اعداد الفرد الشامل اللمرحله الشيوغية .

وهكذا ترى إلى أى حد تربط البظرية الجمالية الماركسية بالمبادى. الأساسية للمادية التاريخية وبأبعاد فهمها للتطور الاجتباعى .

## الإنجامات الأخيرة في علم الجال

لقد أتضح لنا من خلال العرض التاريحي السابق العلور مباحث فلسفة .
الجمال عكيف أن جميع الجهود المعاصرة في هذا المجال تتجه نحو إقامة علم خاص لدراسة الظواهر الجمالية تمشياً مع النزعة العلمية المعاصرة التي تتجه تدريحيا إلى نبى الظرة أنوضعية المحلمه من التأمل الفلسني في تنارلها الحلو أهر الكون أر الإنسان .

ولكننا نلاحظ بوضوح تعثر معظم هذه المحاولات ، ولا سيا في مجال الدواسات الانسانية ، وبصفة خاصة في ميدان الدواسات الجالية ، وبهذا فان أى عاولة لإنامة علم تجريبي للجال على نسق العلوم الطبيعية والكيرتية لن تبلغ أهدافها المترعاة ، إذا غفلت مباحث فلسفة الجال ، ذلك أن ظاهرة الجال إنا تستند أصلا إلى الذوق ، وهو ذو طابع فردى بحت ، يقطع النظر عن السياق اليولوجي أو الإجهامي أو الإقتصادي أوالتاريخي العام ، فأن أستنادا إلى هذه الاطارات مجتمعة أو منفردة أن يتيح لنا أن نتمكن من رصد الأذواق والمواجد في أختلافاتها الفردية ذات الثراء العريض والتي تشكل في الحقيفة الأساس الراسخ لأى تقدير جمالي ، وسبكون قصارى ما نصل اليه \_ إذا أغفلنا هذه الفرق \_ رمزآ رقعها يعطينا صورة مبتسرة

الكم الإعجابي الذي يعتبر في نظرالتجريبيين مؤشراً على القطاع الذهبي وهوايس في حقيقة الأمر سسوى تعميم يقوم على التجريد، ويغفل سائر الجمائص والمديزات الجوهرية المظاهرة الجمالية ، غير أنتا قد نستفيد عملياً من رصدنا للكم الإعجابي في ميدان الدراسات الجمالية التطبيقية. كما سنرى الها بعسد

وربما أحتج البعض بأن موضوعية التقدير الجالى إنما تستمد من الموضوع وليس من الذات ، ولوضح هذا الإدعاء ، فأن علم الحال سيصبح علما طبيعيا وصفيا تقريريا ، يرفض مبدآ التقييم لأى ظاهرة جالية ، وسيكون معنى هذا أن الحمم الجالى على موضوع معين سيكون وآحدا بعينه عنذ جميع الأفت راد ، عمها أختلفت أدواقهم وبيئاتهم وأجنادهم وأزمانهم ، مثلة في ذلك مثل أى حكم في بجال العلوم الطبيعية والرياضية في أرمانهم ، مثلة في ذلك مثل أى حكم في بجال العلوم الطبيعية والرياضية في

ولكن الواقع والتجرّبة والوجدان تشهد جميما على ضحالة هذا الماخذ. بل وأستحالته ، ذلك آن شخصين قد يختلفان آخت لافا جوهريا في الحكم على ظاهرة جمالية والحدة ، فينفتها أحسَّ ذَهما بَالحَمَّالُ بَلِيمًا يُسلمها الآخر بالقبع سناً

ولا يعنى هذا الموقف الذي يعترم الغروق الفردية للمتروقين ب إنتفاء الجانب الموضوعي عاما من عملية التقدير الجالى ، وإلا أصبح هذا التقدير ، موقفا سيكلوجيا يحتا ، وتجولت فلسفة الجمال إلى فرع لعلم النفس.

وسنرى بعد تحليلنا لعملية التقدير الجمالي كيف أن التربية الجمالية تتدخل كعامل له أهمية لصقل الذرق، فيظهر نوع من التقارب الإعجابي حول

مهات مهينة ، في كل بيئة يعينها أو لدى شعب معين وفى زمان معين وفى ظل حضارة ذات طابع معين ، ولعل الطرز الفنية خير دليل على هذا الرأى الذي تسوقه ، والذي يؤكد أهمية التربية الجائية ودورها الذي يقضي على التشتت الغير ملتئم والتباين الصارخ بين الأذواق والمواجد الفردية ، إلا فى حالات ظهورموجات وتيارات فنية جديدة ، تتحدى القديم وتحاول القضاء عليه جذريا ، وحينئذ يحدث التناقض والعبدام الذي نعرفه بين أصحاب الجديد والتقليديين المحافظين ، الذين يعمدون القضاء على النزعات والبدع الجديدة ، ولانلبث الموجة الجديدة أن تاخذ طريقها إلى الاستقرار والقبول ، وحينئذ تتقارب الأذواق ويتلاشى التشتت العمارخ وينتهى الصراح

وعلى هذا فإن الترابط الواصّح بين الظرتين الذاتية والموضوعية يصدد أحكامنا القيمية الجهالية ، إنها يقطع بطريقة حاسمة بعدم إمكان قيام علم الحجال يقطع الصلة تماما يهنه وبين مباحث فلسفة الجهال ، وذلك كما هو الحال أماما يتملق بالمملة نين علم الأخلاق وفلسفة الأخلاق.

وأحتجاج البعض بأن تعثر علم الجال التجريبي في مباحثه ، إنما يرجع في الحقيقة إلى عدم وجود علم الفن - إدعاء ليس له سند واقعي أو منطق ذاك أن النقد الموجه إلى علم الجال التجريبي هو بعينه النقد الذي يوحه إلى أي عاولة لتأسيش غلم الفن ، وقاية مايصل إليه هذا الاتجاه هو إبراز أهمية ودور تكنولوجيا الفن في تعتميم وأنجاز الائار الفنية ، ثم الزام أصحابه بأسلوب المصروالوصف والتقرير والتسجيل لا غير ، وذلك آنا حدث - في مجال الدراسات الاخلافية - بالنسبة لعلم الوقائع الإخلاقية . واعلنا نلاحظ أيضا ، أنه حيا أخفق علم النفس الفسيولوجي وعلم النفس

السلوكي في تشخيص ورصد الحالات النفسة ذات التوتر الكيني — كنتيجة لإستبعاد علماء النفس لمنهج الإستبطان ، وأستخدام الطريقتين القياس الكمى — أتجه الباحثون في هذا المجال إلى إستخدام الطريقتين التجريبية والإستبطانية في منهج البحث السيكولوجي ، ولا سيا في مدارس التحليل النفسي . وكذلك لم يستطع علماء الإجهاع أن يستمروا في الإغراق في نزعتهم التجريبية متجاهاين البئية الداخلي قل الجهاب الإنسانية وقد تكشف هذا التراجع المتزن عن ظهور المنهج السوسيومتري عند مورينو وجرفتش وغيرها . لقد أتضحت هذه قبل ذاك \_ عيد أميل دوركم رائد علم الإجتاع المعاصر ، حيها ألح على ضرورة أستناد علم الاجتاع إلى الفلسفة في كثير من قضاياه ولا سيما المتعلفة ممه بعام الاجتاع المعرفي .

وهذه الشواهد جميعًا تؤيد ما ذهبتا إليه من أستحالة قيام علم للجال لا يستند إلى إطار فَلْسِنَ واضح المعالم بن

وقد أختلفت مواقف الجهاليين المماصرين في تفسيرهم لظاهرة الجهال ؛ واكن هذه المواقف المتشعبة تنحصر في أنجاهين كبيرين : ــ

أولا ــ أتجاه نظرى ميتافيزيق . و عثله كل من فكتور كوزان ولامنيه و جبر بل سياى و إنين سوريو و تولستوى و رسكن وكروتشى . وأضحاب هذه المدرسة على أختلاف منازعهم الفلسفية ، يستندون إلى أفكار تأملية مسبقة متعالية عن التجربة الحسية ــ فى تفسيرهم للجال الموضوعى ، هذا

الجهال الذي ينبث — حسب رأيهم – في وحدات الجهال بالمحسوس. أي أنهم بجعلون للجهال مصدراً يعلو على الواقع الحسبي ويجاوزه.

فنرى كروتشى (١) ـ من أنباع هذه المدرسة ـ يعتبرعلم الجال لغة مامة أوعلما للتعبير والدلالة ، ولكنه حيثا يتكلم عن المرحلة الجالية ـ وهى إحدى مراحل صعود الروح العالمية ـ نجده يصفها بأنها تمثل تجسد المروح في الموجود المفرد . وهو يقابل باعتباره إدراكا حدسيا مناشراً للجزري تأوة للمفرد يتجسد في الصور الجسية ـ وبين الاستدلال المنطق كعملية عقلية نعرف عن طريقها ما هو عام م .

آما رسكن (٢) قَهُو يُرى أن الشعور الجَهَائَى عُرَيْزَى فَى الأنسان أي أنه سابق على التجربة ، ويصدر الفن عن غريزة التقليد ، وعن رخبة الفرد فى تجسيم شى، ما أو وصفه ? ولكن الأساس الموضوعي للفن هو الجهال الإلمي المشاهد في الطبيعة . و الذي يعد نقشاً يبدعه ابته في مخلوباته . فالفن إليكامل إنما ينقل عن جمال الطبيعة الإلمي ، ومن ثم فهو يدفع الإنسان إلي التسامي أخلاقياً ، ولهذا فالفن عند رسكن دوره المعال في التربية الأخلاقية .

Benadatta Croce 1866 - 1952 (1)

John Puskim 1919 - 1900 (Y)

Lev Nikolayevich Tolostci 1828 - 1910 (\*)

تحقيق المثل العليا ، ومن ثم فيتدين أن يكون هذا الانتاج الفنى مقبولاً . ومفهوما لديهم .

وأخيراً نجد جورج سنتيانا (٢) يشير إلى أن ( الجميل) هوفى حقيقة . أمره نوع من التقدير الموضوعي للذة أو السرود...

ثانياً \_ أنجاه تجريبى: أما الانجاه التجريبى في دراسة الظاهرة الجالية (ونضيف إليه الانجاهين الوضعى والعلمى) فيمثله فخنر ومن الذي يعد رائدا لهذا الاجاه في علم الجال، وهو يستخدم الاستقراء في الكشف عن الجال الموضوعي بادئا من الواقع الحسوس، لنكي يتوصل إلى تعيين القطاع الذهبي في وحدات الجال المحسوس، وفي سبيل ذلك قام تعخنر بتحليل مئات من الأشكال والمساحات ووضع عدة جداول إحصائية وبيانية ولكنه لم يحرن تقدما ملحوظا في هذا الانجاه.

Friedrich Nietzche 1844 - 1900

George Santayana 1863 - 1952 (v)

Gustav 'Thocor Fechner | 1801 - 1887 (\*)

وحاء أنباع من مدرسة فيخنر ورابطوا بين علم الجهال والبيولوجيا اقتداه باميل دور كيم الذى ربط بين علم الاجتماع والبيولوجيا . ويقابلنا أيضا تيار علم الجهال الفريولوجي عند جرانت الن (') ، وعام الجهال النفسي عند فريدت (') ، والنظرة الجهالية الاجتماعية ذات الطابع الجدى عند هربرت سينسر (').

وقد أهم ثين بدراسة النن على ضوء تاريخ الحقّادة ، وتعدد واسائه القي أنجزها في القرن الناسع عشر مدخلا لعلم الاجتماع الجمالي عند مدرسة دوو كيم وبدلك أصبحت الدراسات الجمالية فرعاً لعام الاجتماع وقد أسهم شارل لالو (ه) الذي أشرنا اليه - بمجهود كبير في أرساء دعائم هذا العلم ، وذلك بمحاولة وضع نظرية تفسر ظواهر المجتمع الجمالية وتطورها خلال الدرسة تدرس الفن من الوجوة الإجتماعية ، فتتعرض لوظائفه

Grant Allen (1)

Wunct (Y)

Herbert Spacer (\*)

Hippolyte Taine (1828 - 1893) (1)

(ه) شارل لالو Charles Lalo يلاحظ أن شارلانوقد غلبت عليه نزعة التفسير الاجتماعي للجمال وكان قد تأثر بهيجل في بادى، الامر . ويبدو \_\_\_

الاجتماعية وللدور الذي بلعبه في الحياة الاجتماعية عند الشعوب والجماعات المختلفة ، وأهتم بدراسة تاريخ الفن ونشأته . وخصائص الابداع العني وأساوب التمبير الفي ، فتنظر إلى هذه الخصائص باعتبارها مشتقة من المجتمع ، وأن الفن لا يمكن أن يقوم بمعزل عن المجتمع ، وكذلك فان التذرق الجهالي للاثار الفنية لا يمكن ـ في نظرهم ـ أن يكون أساسا للحكم الجمالي إذا كان فرديا محتا لا صلة له بالمجتمع ذلك أنهم يرون أن المجتمع وحده هو معبدر القيمة الجمالية.

و يلاحظ على وجه العموم، أن الدراسات الجمالية المتأخرة ، ولا سيما تلك التي صدرت منذ أوائل الربع الثاني للقرن العشرين إلى الآن - تعميز باستيما بها لمعظم الاتجاهات والتبارات السابقة . وقد حظى هذا العلم الجديد مجهودات نخبة ممتازة من المؤلمين من مثال فالنتان فلدمار ، وهنرى فوسيللون مؤلمف لتتاب ﴿ حياة الصور ﴾ ، وريموندبابية إضاحب كِتاب ﴿ أُستطيقًا اللطف ، ودنيس هويسمان مؤلف كتاب ﴿ علم الجمال ﴾ وجاريت وهربرت ريد وكولنجوود .

على أن انيين سوريو (١) أستاذ علم الجمال بالسربون يعد من أعظم المفكرين الذين دفعوا بالدراسات الجمالية دفعة قوية ، وقد أكد سوريو

ـــ أنه قد تخلى أخيرا عن هذين الانجاهين . المثالي والاجتماعي . وغلبت غليه أجير نزعة صوفية في نفسيره للجمال .

الصلة الوثيقة بين الدن والفلسفة ، الأمر الذى أفضى به إلى أن بتوقع تحول علم الجهال في المستقبل إلى نظرية فلسفية في المعرفة ، فهـــو يرى أن الفيلسوف ينظر إلى إنتاجه نظرة الشاعر إلى قصيدته أو الرسام إلى لوحته المبدعة . .

ومن أهم كتابي والصلة بين الغنون الجميلة ، و و مستقبل علم الجال ،

### 

ويدر أن الدراسات الجالية قد فتحت الباب على مصراعيه اظهور دراسة خاصة تجمع الميادين التطبيقية وتقد على حد ما في فروع الفنون العملية ، وقد كان التقسيم المتبع للفنون إلى: فنون جيلة وقنون عملية يقضى بالمتفرقة الحاسمة بين ها تين الطائفةين من الفنون ، باعتبار أن الطائفة الأولى غير موجهة إلى المنففة العملية ، أما الطائفة الثانية أنهى تستهدف بالتضرورة تحقق منافم عمليه تطبيقية .

ولكن الوافع أن معظم الفنون العملية أوالتطبيقية قد أتجهت إلى التجويد الفنى ، ويبذل منتجوها جهداً كبيراً لكي تبرزأعمالهم الفنية وقد علتها مسحة جمالية بالقدر الذي تسمح به المواصفات العملية الفعية .

وعلى هذا فاننا نستطيع القول بأن إلأداء الفنى في عجدال العنون التطبيقية هؤالذي محدد صاتبها بالفن الجميل ومقولاته الجالية ، فعلى الرغم من أننا تتمسك في مؤلفنا هذا باستبعاد النظرة النفعية من مجال الفنون الجميلة ، إلا أننا مع هذا ــ لانقيم حداً فاصلا بين ما هو قن خالص وما هو

فن تفمى ، ذلك أن ثمة تداخلا بين ها تين الطائمة بن من الفنون ، ولهذا والحن نكتنى بالكشف عن مدى جمالية الأسلوب أو طريقة الأدا. الفني في فنون الطائمة الثانية العملية .

ونخرج من هذا إلى ضرورة التسايم بتأسيس علم جمال تطبيقي، وقد تكون هذه أول إشارة إلى هذه الدراسة الجديدة في مؤلفات علم الجمال.

وربها جاز لنا آن نستخدم منهج الإستقراء في السكشف عن انجاهات الدوق العام بالنسبة لإنتاج فني تطبيقي ضعين ، وبعت بحث طريف بجرى الآن في قسم الدراسات العليا مجامعة إلاسكندرية ، ينصب على دراسة الكم الإعجابي لأذواق مستهلكي الأقمشة ، ذلك بالتعسرف على الألوان والخطوط والرسوم التي بفضلها المستهلكون حسب بيئاتهم وأرساطهم عثم العمل على اخضاع معدل الإنتاج لمعدلات الاستهلاك التي يكشف عنها البحث .

ويستخدم الباحث في هذا الموضوع أسلوب البحث الحيداتي ، ولا سيا الاستبيان والرسوم البيانية والايضاحية والأساليب الاحصائية المعروفة . ويمكن القيام ممثل هذه الابحاث في عبال الصناعات الأخرى مثل صناعة السيارات والأزياء وتغليف السلع والعطور وغيرها ، بحيث بمكن القول بامكان قيام علم جمال للصناعة على نسق علم النفس الصناعي وعلم الاجتماع الصناعي ويعتبر هذا العلم من فروع علم الجمال التطبيقي .

وقد طبقت المقاييس الجالية بالنعل في مجال الفن المعادى \_ وسنورد في هذا الكتاب تجربة فريدة تتعلق بهذا الموضوع \_ وبمكن أيضا تطبيقها في فن الحدائن وتخطط المدن وتجميل المساكن من الداخل (الديكور) وكذلك في فن الأثاث وغيرها من الفنون التطبيقية التي يغلب عليها طابع الأداء الفنى الجالي.

و نحن قامل أن تتسع المكتبة العربية لاستقبال مؤلفات جديدة في هذه الموضوعات فهى - على ضخامة إنتاجها المعاصر - لم تحظ إلا بالنزر اليسير من هذه الدراسات البكر ، مع كثرة ما ينتجه الفنانون العرن من روائع في مختلف الفنون ، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الجهد الخلاق لتحديد معالم الاطار المدهم لفلسفة في العذوق والابداع الفني ، يتبيح لنا إلقاء نظرة تكاملية على الفن العربي العاصر في مختلف أرجه نشاطه .

#### الغصلالثاني

## معنى التقدير الجمسالي.

تكلمنا في المقدمة التأريخية عن نشأة الدراسات الحالية ، وعرفنا أن علما مستقلا للدراسات الحالية علم وأستقرت مناهجه في العصر الحديث و تريد الآن أن نبحت في حقيقة الظاهرة الحالية ، وما يرتبط بها من أخكام و محن نعرف أن الحكم الحالي هو حكم قيمتي مناطه عملية التقييم للاثار القثية بقصد الكشف عما تنظوى عليه من مسحة جالية . ولهذا الفرض يتعين علينا أن نفسر أولا المراد من الفظ و القيمة » . ولما كانت هناك قيمتان أحريان ما الحق و الحيل ، والما ينا مع قيمين أن تدرس القيمة الجالية في علاقتها مع قيمين أن تدرس القيمة الجالية في علاقتها مع قيمين أن تدرس القيمة الجالية في علاقتها مع قيمين أن المرس القيمة الجالية في علاقتها مع قيمين المناسية

لنبدأ أو لا بتفسير معنى التقدير الجهالي لكي يسهل علينا فهم حقيقة الحكم الجهالى ثم نتناول علاقة الحق والخبر بالجهال في موضع آخر .

#### معمى التقدير الجالى:

حيماً بدأ الانسان حياته على سطح هذه الأرض ، كان يصارح الطبيعة فيتغلب عليها تارة وتتغلب هي عليه أطو ارا آخرى ، وكان يتجه أيضا بغرائزه وبعفله إلى مطلب أساسى وهو إشباع حاجاته الضرورية ولاسيا الماكل والمشرب ، فالغذاء ضرورى لحفظ حياته ترلبقاه بنوعه . وكان هذا الانسان الأول يعيش على حرقة الجمع والإلتقاط أخكانت الطبيعه نلق اليه طواعيه بأكلها ، وكان عليه هوأن يلتقط ثمارها دون أن يتدخل بأى يجهود

بشرى لتكييف هذا الانتاج رتحديده كيفاً أو كا أو زمنا أو كما نعمد في أساليب الإنتاج الزراعي المعروفة وكان مطلبه الله في هو حماية نفسه وديد المسكن والمليس وما إلى ذلك م

وعلى هذا فلم تمكن لدوى الإنسان الأول حاجة أو ميل طبيعي يدفعه إلي تناول مظاهر الطبيعة بالتفسير والتحليل . منذ كانت غايته الأولى الإنتفاع العملي من هذه الظاهرات فحسب...وحينها وصل الإنسان إلى مرحلة تالية يعد أشباع حاجاته القردية ، شعر بحاجة ملحة إلى التفسير ، ذلك لأن هذا التفسير ضروري جداً لِإستكال شروط التكيف مع البيثة . والانسان الأووكان محاول صياغة نظام معين بكون كصورة عقلية لديه تنطبع في تصوره عن الكون ومظاهر الطبيعة ، وليس معنى هذا أن النظام الذي تصوره الانسان الأولى كان يطابق الظواهر الخارجية مطابقة تامة ، ولكينه كان ـ على أية حال ـ صورة صلحت لأن يتصرف الانسان ويسلك بحسبها وقد خضعت هذه الصورة للتعديل والتغيير تدريجيا حسب تجارب الانسان التي أضافت باورها حصيلة جديدة من الصوروعملت على تصحيح الأخطاء مالتدريج . هذا الإتجاء إلى التفسير وإلى تكوين نظام عقلي للظواهر \_ يكون أساساً للسلوك الإنساني ــ هو الذي مهد لظهور العلم وما يشبه العلم وسيمضى تفسير الظواهر الطبيمية قدماً ويتبلود بالتدربيج إلى أن تظهرالهلوم الطبيمية وكذلك فان أنجاه الإنسان إلى ذانه ليفسر وقائع الشعور ، هذا الإتجاه سيكون من نتائجه أن نظهر علوم الانسان كالأخلاق والفن والإجتماع والاقتصاد وعلم النقس وغير ذلك .

رإذا كان التنسير الطبيعي للظواهر قد بدأ في وقت مبكر قبل التفسير

الفني فان ذلك لم يكن راجعاً إلى تأخر مرحلة الاستمتاع الفنى عن مرحله التفسير ، بل قد تكون المرحلتان متعاصر تين زمنيا ، وربما تأخرت أو تقدمت مرحله منها على الأخرى ، فقد تشعر نجال الطبيعة دون أن يكون أساس الشعور أى غاية نفعية مادية ، وقد رأينا كيف أن الشعور بالحال هو من هذا و الشعور الخالص ، الذى لا يرتبط بآية نفاية نفعية .

ثم أننا بجب أن نفرق بين الشعور بالجال فى الطبيعة ، والاستمتاع به ، والتعبير عنه . فهذه ثلاث مراحل نفسية متايزة وقد تكون مترا يطة متداخلة ( الشفوذ والاستمتاع والتعبير...) .

فحينا نرى مسقط ماء مرتفع بنحدر منه الماه بشدة رهنف فيتأثر الرذاه في جميع الانجاهات مختلطا بأشعة الشمس ، فتصدر عنه حينئذ ألوان طيف متاسعه وحتضن كل هذا إطار أخضر جميل من عابات أشجار باسقة وأرض سندسية كساها العشب وأنتثرت فوق أديمها قطعان الماشية وتخللتها زهور جميلة الألوان ، حينها يقع بصرك على هذا المنظر قانك تشعر حقاً بأنه منظر جميل (1) وللشعور بالجهل في هذه اللحظة أسياب عسدة ستكون موضوع دراستنا في فصول مقبلة أوالذي يهمنا في هذا الموضوع هوالتمييز بين هذا الشعور الأولى بالجهل والحكم بأن عمة ظاهرة جميلة ، التمييز بين هذا كله وبين الاستمتاع يا لظاهرة الجهالية .

<sup>(</sup>١) ولو أن الكثيرين من فلاسفة الجال يقصرون الأحكام الجالية على الأعمال الفنية ويستبعدون مظاهر الجال في الطبيعة . وبعضهم يعتبرها جمالا ثانويا ( راجع ول ديور انت مباخج الفلسفة حـ ١ ص ٢٩٧ .

الاستمتاع بالجهال والتعلق به أمرآخر يأتى في مرحلة زمانية تالية يعذ تقدير الجال ، وهذا التمييز بين الشعور والاستمتاع ليس تمييزا سيكولوجيا يل هو تمييز منطقى ، ولهذا فإننا حينها تتكلم عن تتالى الشمور والاستمتاع زمانيا فاننا نترجم التتالي المنطقي بأسلوب زمانيء وقد نتجاوز فيه حقيقة المشكلة ، ذلك لأنه من الناحية السيكولوجية تترابط أو تتحد لحظة الشعور بالجلل مع لحظات الاستمتاع به . فالحكم الجالى أو تقدير الظاهرة الجالية والشمور بأنك ماثل أمام عمل أو أثر جميل ، هذا الشمور قد يكون توها من الوميض الخاطف الذي يتحد كما عرفنا مع الاستمتاع و لا تكاد تستبين سيكولوجيا أي تمييز أو فاصل جمالي بين الشعور بالجال والاستمتاع يه في مثل هذه الحالة . فأثن إذ تستشعر بالجال تستمتع به في نفس الوقت ؟ ولكن لحظات الاستمتّاع قد تطول أو تسمر طوال العمر إذا ما كنت تشهد الأثر الجميل باستمرار ، لهمدا فان لحظات الاستمتاع قد تكون مستمرة ومتجددة وباعثة على النشوة . أما تقديرك للجال قانه ديما يكون قد ثبت بعد عدة مشاهدات أولية على أنه عدث في بعض الحالات أنك كلها زرت أو شاهدت أثراً فنيا المرة بعد الأخرى فانك تحس في زيارة جديدة له أن مما لم جديدة تتقتح أمامك فشير في نفسك مشاعر جديدة ، ويكون الأثر بذلك قد تربط مع نفسك وتداخل فى أعماقها وأثر فيها به فحدث تفاعل وتباديل نتيجة للتأثر والتأثير ، وهو ما يعرف بالإستغراق أو بالاندماح أو بالتوجد أى النفاذ داخل الأثر الفنى ومعايشته في صميم خياته النابضة ، وربا أنتهى الأمر إلى نوغ من النقمص الوجدانى وهي حالة تتجسد فيها الصورة الغنية في ذات المتذوق وتسيطر عليه ، وهذه هي الغاية

القصوى للتربية العنية . و بعد الشعور بالأثر الفنى و الاستمتاع به نجسد مرحلة ثانئة وهي مرحلة التعبير عن الشعور الجالى وهن الاستمتاع به وقد تم هذه المرحلة عن طريق الفناء و يقال بالفعل إن أول وسائل التعبير الفنى عن الشعور بالجال هو الغاه ، وقد يكون هذا التعبير بالرسم أو بالرقص أو الموسيقي ، كدق الطبول والنفخ في النقير وقد يكون أيضا بالسكتابة نثراً أو شعراً .

وإذا أنتقلنا إلى الفنان ، فإن الذي بنتج أثراً فنياً ، كأن رسم صورة بدائية على الحجر أو يشكل من الطين عاذج فنية من جرار وحيوانات وأشخاص وما شابه ذلك ، هذا الفنان بعود فيلقى بنظره على ما أنتجه من أثر فنى معاولا أن يجد علاقة أو را بطة بين هذا الأثر وبين أعمال الغير أى بينه و بين أعمال غيره من الفنانين فهو إذن \_ وبعد أنتهائه من عملية الخلق أو الميلاد الفنى \_ معاول تقيم إنتاجه الفنى بالنسبة للبيئة الى يعيش فيها سواء كانت بيئة طبيعية أم انسانية أم قنية خاصة \_ أو نجد أن الفنان في هذه اللحظة المقارنة التي يقف فيها مستوحيا ما أنتجه من أثر ع نجده بشعر بجال أثره الفنى مهاكان حكم الأخرين علية ، لأن هذا الاثر الذي أبدعه يحكرن أنعكاسا لمزاجه النفسي والشخصي وتعبيرا حيا عن زمانه النفسي

ونترك الفنان انتجه إلى الشخص المستمتع بالانسر الفنى ، فاذا كان الفنان يرى داعماً و بعد لحظات المقارنة أن أناره التي أنتجها تبلغ مبلغ الجهال ، فان المستمتع أو المتدوق لهذه الآثار قد تكون له نظرة أخرى الذا ما توجه الاثر الفنى بعين مقارنة فاحصة فاذا ما تحقق من حال الاثر

الفنى فاند يشعر بنوع من اللذة ، رهذه ليست لذة حسية بل هى اذة معنوية وهذه اللذة أو الغبطة التى تعقب التقدير الجهالى أو خال الشعور الجهالى بمى ضرب من المكافأة المعنوية العلى التقدير الجهالى - أو بمعنى آخر على قدية المتذوق التى مكنته من أن ينفذ إلى باطن الأثر الذى وأن بدرك نواحى الجهال فيه . وإذن فالحكم بأن هذا الأثر وأذاك جبل بصحبه عادة شعور باللذة وهذا الشعور أوهذه الدشوة هى بثاية الجزاء أو المكافأة - كاذكر نا - على نجاحنا في تبرأغواد الاثر الفنى والكشف على مدى ثرائه ، وهي بلاشك المسمة الظاهرة للحظات الاستمتاع أو التذوق الدى .

إذا أتيح لشخص ما أن عارس عدة تجارب التذوق الجالى بتكرار المشاهدة لآثار الفنانين وأنتاجهم، وكذلك لمظاهر الجال فى الطبيعة، فهل لنا أن نتساءل عما إذا كان فى أستطاعته هذا الشخص أن يتفهم حقيقة الجال ويدرك ماهيته بعد أستحواذه على حصيلة كبيرة من التجارب الجالية الواقع أن تكرار ممارسة التذوق أمر له أهمية كبري فى مجال التربية الجالية ولكن تربية ملكة الذوق قد لا تؤدى بنا وحدها إلى التعرف على طبيعة الجال وماهيته، إذ أن هذا يتطلب ثقافه فتية جائية واسعه

وقد جاول الفلاسفة الوصول إلى هذا الحدف عن طريق وضع تعريفات للظاهرة الجالية ، ظن البعض أنها تعريفات جامعة مانعة على طريقة المنطقيين ولكننا نجد أنفسنا هنا في مجال البحث الجالى أمام ظاهرة تستعدى على التعريف ما دمنا في مجال الوجدان والشعور ، لا في مجال العقل والقضايا المنطقية .

وحتى إذا سلمنا مع للدرسية الحسية بأن الجهال ظاهرة محسوسة فحسب

و أن الإحساس بالجال عملية حسية بحتة وفردية لا تتجاوز رصد السات الحسية الخارجية الاثار الجميلة ، فلا تكون لها أدنى صلة أو أرتباط بالمشاعر والوجدانات الداخلية العميقة ، فاننا لن نستطيع مع هذا أن نعرف الجال تعريفاً تاما ، لا ختلاف مواة ننا الحسنة وتشتتها وتبابن أحساساتنا و قبعضنا قد بشعر بالهمسات الخفيفة الرقيقة الهادئة ، والبعض الآخر قد لا يسمعها ، وكذلك قد يبصر بعضنا الاختسلاف أو الهائز الواضح بين الألوان والبعض الآخر قد لا يسترعى نظر ، هذا الاختلاف . . الخ ،

ثم لنفرض جدلا أننا قد عرفنا الجهال تعريفا كاملا من الناخية المنطقية فهل تعطيع أن نعرف من خلال هذا التعريف حقيقة الجهال وماهيته عيث هكن انا أن نامس بواسطته مشخة الجهال العالقة بالأثر القنى مباشرة حيها تقع عليه حواسنا ? و الواقع أى تعريف مها كان تأما قامه ان يعلم أى فرد حقيقة الجهال وما هيته ، وذلك أن الجهال في حقيقة أمره يخفسان بالموضوع و بالشخص أى هو علاقة ورابطة بين ، وضوح معين وشخص معين ، فهو ليس حقيقة موضوعية تخضع للاستدلال المنطقى أو الرياضي مفاذا أن تناولت معادلة رباضية وعالجتها ووصلت يصدها إلى الحل الحبول فيل ترى أن نمة رابطة أو علاقة سيكولوجية من أى نوع تنشأ ببنك وبين هذه النتيجة الرياضية أى حل العادلة . وعمنى آخر هل الحل الذي وصلت إلى علم المالية في هذه المعادلة ؟ وحمل الله وميل الله في هذه المعادلة ؟ وحمل إذا أضفت أنت رمزاً يشير إلى حالتك السيكاولوجية أثنا . حلك لهذه المعادلة ، فهل تختلف نتيجتها عن النتيجة الق يتوصل الها زميلك الآخر و الذي يختلف الرمز ( ص ) المعير عن حالته يتوصل الها زميلك الآخر و الذي يختلف الرمز ( ص ) المعير عن حالته يتوصل الها زميلك الآخر و الذي يختلف الرمز ( ص ) المعير عن حالته يتوصل الها زميلك الآخر و الذي يختلف الرمز ( ص ) المعير عن حالته عن حالته

السيكولوجية عن الرمز (ص ) المعبر عن حالتك ? الواقع أن الديجة ستكون واحدة في الحالتين .

وهذا بعنى أن المعام السيكولوجى (ص) في الحالة الأولى، (ص) في الحالة الثانية لم يكن لهما أى تأثير في حل المعادلة. وهذا هو الوضع فيا تحتص بالأحكام المنطقية والرياضية، بحيث لا يمكن أبدأ أن يكون للعامل الشيكولوجي أى أثر في الوصول إلى النتائج أر الأحكام الرياضية، فيا يختص بالظاهرات لجمالية، فإن الوصع يتغير تماما، فلسنا هنا بصدد حميقة بياضية أبر منطقية بل نحن في مواجهة ظاهرة ترتبط أشد الإرتباط بالشعور بياضية أبر منطقية بل نحن في مواجهة ظاهرة ترتبط أشد الإرتباط بالشعور أي يحالات النفس كالفرح والحزن والألم. وإذن فئمة شعور بالجال وثمة حكم بستند إلى شعور الفرد أو إحساسه بهذا الحال سواء كان الحكم تحليليا أو تركيبيا.

و كا نحلف الحكم الجهالى عن الأحكام الطبيعية والرياضية ، فهو كذلك قد يختلف عن الاحكام الاخلاقية ، ولا نسيا عند أتباع المدرسة العقلية ، فيها تعدر هذه الاحكام عن مستويات أخلاقية معينة ، نجد أنه يتعذر إصدار حكم مطلق من الماحية الجهالية حيث تشمل جميع الافراد ، ولو أن المدرسة الإحماءية جعلت من المجتمع مستوى تصدر عنه الاحكام الجهالية عيث أصبح قياس الظواهر الجهالية منوطا باستحسان المجتمع أو تقييحه لها .

و بدر أن تعدد الاحكام الجالية إنا يرجع إلى الاختلافات العديدة بين أدراق الناس وإلى تنوع أهمامهم لنحاول إذن أن نفسر بعض الشيء (١).

<sup>· (</sup>١) سنتعرض لهذا الموضوع بالتفصيل في فصل تادم .

مو تف المدرسة الإجهاعية إن هذا الحل الذي يسوقه الإجهاعيون يتضمن عارلة تعسفية لإلغاء الفروق الفردية واعتبار الذوق حصيلة للمجتمع وليس الا قواد ، وقد انساقت المدرسة الإجهاعية في هذا التيار المارض النرصة الفردية مع التيار الوضعي الذي ابتدعه و أوجست كونت ، في غضوت القرن التاسم عشر ، وقد حسب هؤلا المارضون النزعة الفردية أنهم بهذا القرن التاسم عشر ، وقد حسب هؤلا المارضون النزعة الفردية أنهم بهذا موقفهم هذا ينطوي على تنكر ومجافاة للروح العلمية الحقة ، وقسد قطع موقفهم هذا ينطوى على تنكر ومجافاة للروح العلمية الحقة ، وقسد قطع بعيداً في تعرية الأحكام الحالية من محالها الفردية ، فأجهدوا أقسهم في تعيين المقاييس المادية للظاهرات الحالية المكينيسر إخضاع هذه الظاهرات الحالية المكينيسر إخضاع هذه الظاهرات حيال المعورة أو الرسم أو المثال الى مقاييس مادية ، مثل درجات النوين وأنواعه المختلفة والظلال والانفكاسات الضوئية والخلوط وطريقة ترتيب وموازنة مفردات المدررة أو الرسم ، وطريقة شفيل الفراغة ترتيب الرسم ، وطريقة شفيل الفراغة ترتيب الرسم ، والمربقة شفيل الفراغة ترتيب المنان المنان أن يضع رسمه من احيتها ...الغ.

وعلى العموم قانه فيا يتعلق بهذا الموقف نجد أن هؤلا الموضوعيا التجريبين يضعون في المقام الأول تآلمف الألوان وانسجامها وتعبيرها بنن ما هو مشاهد في المطبيعة مباشرة . وما تجدر الإشارة إليه أن غريفا من هؤلاء أو حمن تأثر يهم حمن يرون إمكان إصدار أحكام جالية على غيير أجمال إلفن ، أي على مشاهد الطبيعة والكائنات الحية ، يتصدون لإصدار أحكام بجالية على الأجينام الإنسانية والحيوانية فنراهم يخضعون الجسم الحي

لمقاييس مترية للطول والعرض والحصر والصدر والوزن ولأجزاء الجسم المنافية المخرى . أى أنهم يكتفون بقياس المظاهر الخارجية للجسم الإنساني فقط، ثم ستخرجون متوسطات هذه المقاييس ويرصدون هذه المتوسطات النهائية لكي نصبح مقاييس نهائية للجال الحي

ولعدا نلاحظ بهذا الصدد أن هؤلاء جميما غفلوا عن أن الانسان كائن حى مركب من نفس وجسم ، وأن هذه المقاييس التي تجهدون أناسهم في حرضهما وتطبيقها - مها بلغت ذرجة عالية من الدفة أ فانها لن تنطبق إلا على البحسم وحده وإن تقيس سوى مظاهرة الباديه أمامنا ، وهي بهذا "أن تنفذ إلى النفس وإلى لونها الخاص، ذلك اللون محس به الفتان و يستمدمنه وحيه، فيها أبدعه من آثار فننة و كذَّلك عشر به المتذوق المذا الأثر فيتجاوب معه . وتفسيا سوا. كان هذا التجارب راجعًا إلى الصورة نفسها كموضوع أو إلى ما تثيره الصورة في نفس المتذوّق من ذكريّات تتعاق به ، فتتدخل كعامل مؤتر في تكوين الحكم الجاتي ، ولو أنه لا بعد، عاملا حالما ، نقبا رغم أن قسطًا كبراً من الرَّوعه والتقدير والاعجاب بالأثر الفني قدَّ يرجع إلى وقائع وذكريات في حياة المشاهد المتذوق ، تثيرها الصورة الماثلة أمامه كما سبق أن ذكرنا . ولنضرب لذلك مثلا خالدا؛، فانه يقال إن المشاهد للجو كندًا وهو في حار المراح والشَّعادة يحنُّس بَأْنُ الصَّوَارُة تَبِسُم له وَأَنَّهَا سَعِيدُة هانئة ، إذا رجع يوما آخر لمشاهدتها وكان على عكس حالة الأول ،حزينا مِعَالِما فَانِهُ يَرِي عَفِي الصَوْرَةِ وُهِي فِي حَالَ الْابِتِبَاسِ وَالْحَزِنِ . وَالرَّافِعِ أَن التقدير الجالي القائم على تداعى المعانى والذكريات وحدها إلا إيكون تقديرًا من النوع الأول ، إذ أن التقدير الجالي الذي يقترب من الحدس

الخالق للفنائ ، إنما يتجرد صاحبه من تداعي هذه المعانى ، وانتيال ذكرياته الخاصة بحياته هو أوسنرى ــ بصدد الموسيقي وتذوقها ــ كيف أن التذوق الحقيق للموسيق يكار مخلو من تداعى الذكريات. فعند سماعنا للحن موسيقي ما ، لا نلبث أن تستهوينا - عند البداية بـ ذكرياتنا الخاصة ، وشرعان ما نساق إلى الحكم بالجال على هذا اللحن ، لما يثيره من لواعج النفس . وشجونها . ولما ينظري عليه من جمـــل موسيقية تنسجم مع لوننا النفسى . ومع هذا فان التقدير الجألي لللحن " هو الذي ينصب مباشرة على اللحن المُوسَيقي ويرضِّد إنسجامه الذاتئ وَيُتَاسُ مَعَ مُوضُوعَهُ وَسُواْءً كَانُ تَصِيداً سِيمُهُونِيا أَو مُوسَيقي وصَفْية أَو رواية يعبر عنها المؤلف بالموسيق ( كما هو الحال في الأوبرا ، إذ هي موضوع متكامل من حيث التأليف الموسيق ) . . . وإذن فالعامل النفسى وهنق عامل داخلي لا يخضع للمقاييس الكمية كما يقول برجسون، هذا العامل الداخلي هو أساس الحكم الجهالي لأن ثمة رابطة وثيقسة بين الفنان و الأيرر الذي أنتجه ويها في ذلك اللحظة النفسية للفتان وللمشاهد المتذوق لهذا الأثر . وعلى هذا فمحاولات المدرسة التجريبية والاجتاعية وكذلك مدرسة علم النفس التجريبي لم يكتب لها النجاح لأنها تجاهلت جميعا العنصر الفردى الذي ان يقوم بدونه أي حكم جالي رشيد . وإذا كان بعض من تصدرا للدراسات الفنية قد ينجحون في وضع مقاييس عامة لبعض الظاهرات الفنية . - وهذا ما يسمى بالموقدة الاكاديمي في الفن ـ فانه سرعان ما تلوح ثورة أو ثورات في الافق تعصف بأسس هذا الموقف الأكاديمي الذي يظل أصحابه يتسبشون به إلى أن تجبرهم الثورة الفنية على قبول مواصفاتها وحسين ذلك تشكل هذه المواصفات الثررية موقفاً أكاديمياً جديداً في الفن ، ولا يلبت هذا الموقف الأكاديمي الجديد أن يواجه بثورة فنية جديدة فيجبر على قبول مفاهيمها ويتعدل وهكذا . . ويلاحظ ـ كا يقول برجسون ـ أن هؤلاء الذين يخضعون الظاهرات الفنية والحيوية للمقاييس العامة ، قد أخفقوا في إدراك الذبابات الحية للعمل الفني في وحدته وإنسافه وحيويته الدافقة ، لأن كل موضوع فني محتفظ بلون خاص وصيغة مميزة ، وطابع فريد ، إذا كان عملا فنيا خالصاً وحياً . وتقدير هذه الحيوية إلى مدى ارتباط هذا العمل وتداخله مع العامل النفسي الفردى:

# الحق والجمال :

وإذا كأن صدق التغبير هو السمة الظاهرة في العمل التي ، وهي التي تسميح بأني ننعته بالجال ، فان الشيء نخلو من الجار إذا خلا من الصدق ، وليس معنى هذا أن الصدق في ميدان التي مطابق المصواب في ميدان البحث عما هو حق إذ الصدق في ميدان التعبير التعبير الني متعلق بالوجدان وليس بالعقل ، ومعنى ذلك أن صدق الأشياء الجميلة هو في تعبيرها القوى المخلص عن المشاغر الجميلة ، فليني الجال هو الحق المنطق أو العلمي ، ولكنه الحقيقة منظور البيان من ناحية الوجدان والشعور ،

#### الخير والجال : ١٠٠

وليس الجهال خيراً أو منفعة ، ولو أن أفلاطون كما بينا يطابق بين الجهال بالذات وألحير بالذات ، فقد تتعارض الظاهرة الجهالية مغ الحير الذي تعارف عليه الباس - كما تجد ذلك عند أتباع مدرسة الهن للفن ، ومن ثمت فلا يمكن وصف الأثر الفني بالقبح إذا ما تعارض مسم مفهوم الحيد .

والخلاصة : أن اختلاف الأفراد في عال التذوق الفني مجعل من المسعب تعريف الجال ، ومع هذا فانه يلوح أن بين الأشياء الجميلة طابعا مشتركا وصفة خاصة تجعلها جميلة ، ويرجع اختلاف أذواق الناس إلى مشتركا وصفة خاصة تجعلها جميلة ، ويرجع اختلاف أنه مجدر بنا أن نشير إجمالا إلى بعض هذه الأسباب وتحن بعدد الكلام عن مفنى التقدير الجالى . فقد يكون الإختلاف راجعا إلى التربية أو البيئة بمعناها الواسع ، أو إلى تأثير ماضى كل منا في الحكم على جمال الأشياء ، حيبا تتبدخل ذكرياننا في عملية التقدير الجالى . وقد يرجع اختلاف الأحكام الجالية إلى أن الناس مخلطون دائما بين الجمال وصفات أخرى ، فهم يظنون أن الشيء الجميل عجب أن يكون نافعا ومفيداً ، والواقع أن الجال لا يقترن بالمنعة مطلقا ، إنا يتصادف أن يكون الشيء الجميل نافعا ، ولكن تحقيقه لمنعه ما عالم مدخل له في نعته بالجال .

<sup>(</sup>١) سنتناول هذا الموضوع بالدراسة المستفيضة في فصل قادم من الكتاب .

وكذلك بجب النمييز بين صفة الجهال في الشيء وصفة الإمتاع أو الملاءمة فيه ، كها أنه يتعين ألا نخاط بين الجهال والجاذبيه الجنسية ، فكثيراً ما نحكم على المرأة بالجهاو لأنها تمتليء أنوثة وجاذبية وجنسية فيقع التقدير الجهالي تحت وطأة الشعور الجنسي ، ولو أن فرويد - كها سنرى - سيقول ههذا النفسيع .

وأخبرا فاننا قد محكم على الشيء بالجهال لأنه جديد أو غريب لم نعهده من قبل ؛ إذ أن الألفة قد تنقص من تقديرنا اجهال الأشياء والأمر الذي لا مراه فيه هو أنه رغلم أننا نوجه النظر إلى الاحتراس من الخلط بين صفة الجهال في الشيء والصفات الأخرى المتعلقة به ، إلا أننا كثيرا ما نه جز عن فصل هذه الصفات فتدخل في تقديرنا اجهال الشيء ويكون ذلك داعيا إلى المشتت الكبير في اختلاف أذواق الناس وكلما استطاع المتذوق استبعاد أكبر عدد من الصفات التي تتداخل مع صفة الجهال في الشيء الجميل كلما ازداد اقترا به من إدراك الطابع الجمالي في الشيء الجميل .

على أن تذوق الجمال في حقيقة أمره عملية نفسية وجدانية ، ولكنها مرتبطة أشد الإرتباط بالموضوع القادر على أن يبث فينا هذا التوجد، فالتقييم الجمالي إذن إن هو إلا تعبير عن علاقة بيننا وبين الأشياء التي تستجوذ على مشاعر تا يما ركب فيها من سمات جمالية تجرنا إلى اصدار حكمنا عليها يا اجمال فالجهد الجمالي ليس دوى إدر ال المرء لحالات تفسه عجسمه في أشيأ المحسوسة . وكل إدر ال الجمال أما هو تعبير عن هذا الإحساس (١) أي

<sup>(</sup>١) فلسفة الجمال - تأليف جاريت الفصل السادس (الجمال والتعبير)

عن دلالة الصورة على الإحساس، فيصبح للصورة الجمالية محتوى ومضمونا يشارك المتذوق فى تكوينه من ناحية الانفعال العاطفي الصاحب للاحداس بالجمال، وأيضا من ناحية التحامة وتجاوبه مع ما أضفاه الفنان المبدع للصورة من ثراء والوان عليها ، وما نخلعه عليها كذلك من إبديولوجيته أي من أفكاره وآرائه وتقاليد عصره ونظمه السياسية والإجتماعية ، وكذلك ما يمنحه للاثر الفنى من تكنية بارعة أو محمة أو تقايد خص بمدرسة فنية معينة .

# الفصئ الثالث حقيقة النجربة الجمالية

اله. انفيح لنا مما سبق كرب أن العملية الجمالية التي تسبق الحسكم الجهالية علية معقدة ، إذ يشترك فيها أكثر من طرف واحد ، وتتداخل فيها عمر امل مختلفه .

وليس هناكمن شك فى أنها وتجربة ، من حيث أنها ليست بجريداً لمعنى مستمد من الواقع ، وكذلك فهى ليست توعاً من الاستدلال المنطقى القائم على التأمل العقلي الجالص ، بل هى ضرب من المارسة الوجدانية النعليسة ومشاركة إبجابية تلتفى فيها آثاو حسية وغير حسية لأطراف متعددة .

ي وإذا أردنا أن نفيم حقيقة هذه النجربة فانه يتعين علينا أن نقاول بالتحديل مضمون الذوق العام أو الشعور العام ، فنتسا ل أو لا عما يعنيسه الرجل العادى حيبًا يصف شيئًا ما بالجال ؟

إذا حللنا الحكم الجالى لهذا الشخص ، فسوف لا نرى فيه تمييز آ بين ما هو جيل وما هو لذيذ أو مربح أو لطيف أو نبيل أو خير . وكل هذه المعانى ير نبط كلها أو بعضها بمفهـوم الحيال عند الرجل العادى ، بحيث يتعذر أن نجد معني الجال لديه معرا منها ، ولا أن الكثير من هذة المعانى يتدخل بالفعل فى الأحد كام الجالية للمتقفين أو لذوى الأذواق المرهنة ، فقد يكون الشى لديهم جيلا وغافعا معا ، أو قد يكون جميلا ولطيفا أو لذيذا أو مريحا اللاعصاب فى نفس الوقت .

وقد ينطوى الشيء على صفتين أو أكثر من هذه الصفات بالإضافة إلى نعتنا له بالعجال. فقد نقول مثلا عن اللون الأخضر إنه لون جميل ، ونجد أنه في نفس الوقت لون مريح الاعصاب ، وكذلك نقول عن البطولة إنها جميلة وكذلك فان البطولة نافعة فهى تدفع بالإنسان إلى المجد ، وهدتحمي ذمار الأمة أو الأسرة أو الأفراد ، وهي أيضا خير لآنها تتجه في الغالب إلى فصرة الحير على الشر. إذ البطولة مقرونة في الغالب بالشرف والنبل .

وإذن فنحن نرى أنه على الرغم من أن الشيء الجميل قد كهول له صفاف أخرى مضافة إلى معنى الجال ، وأنه قد يمحكن بسهولة أن عميز بالتجربة الواعية بين معنى الجال في هده الأشياء وما ينفاف إليه من صفات أخرى غير جالية إلا أننا بحد — كما ذكر نا — أن الرجل العادى تتداخل لديه هذه المعانى المعانى المعضارية في إدراكه لمعنى الجال ، فالشيء جميل في نظره إذا حقق منفعة ما ، وبذلك ترتبط لديه المنفعة بالجال . بينا قد يرى صاحب الذوق الجالى — أى المنقف تثقيفا جاليا — القبح كل القبح في شيء نافع ، وقد يرى الجال فيا هو غير نافع ، وإذن فهناك خاصية تعلو على كل الخصائص في أى شيء أو أثر فني يكون موضوعا جاليا ، هذه الخاصة هي كو نه جميلا ، ولكننا لا استطبع التخلص بسمولة من ضفط الخصائص الأخرى غير الجالية في الشيء موضوع الحكم ،

و لهذا فان الفرد الذي يغلب صفة الجال على الصفات الأخرى في حكمه على الرهور مثلاء إنما يعد — من حيث سلامة التذوق \_ فى درجة أسمى من الإفراد العاديين من الناس ، الدين لا تزال الإحساسات الجالية متبلدة لديهم ، ولهذا فهم يخلطون بين الإحساس بالجال و بين المعانى المختلفة العماحية

له. وقد لا يكون ذلك عن عمد، أى بقصد تقليب المنفعة أو غير هـــامن الصفات على الإحساس بالجال تغليبا يبدو فيه تدخل الإرادة المعتمد الملحوظ بل إنه قد يكون عبرد إغفال - غير إرادي - لنواحي الجال في الاشياء، نظراً لخمود الإحساس بالجال لدى هذا الصنف من الناس.

شمنى « جميل » إذن يتميز عن غير ، من المعانى الاخرى عند المؤهلين لتذوق خاصية الجال أي من هم على ثقافة فنيــة . ولسنا نشير يُهــدا إلى استعداد فطرى بل هو آستعداد أساسه التعليم والتدريب والتربيسة الفنية . و إذر فصفة الجهال صفة فريدة لا تتعلق بأي صفة أخرى مما أوردنا . فقد يتبدى الجهال مثلا في أثر فني محرم دينيا أو مستهجن من الناحيدة الإخلاقية ، كأن بعرض المثال جسد إمرأة عارية مبرزافيه ملامح الانوعة الصارخة ـ كما هو الحال في معظم تماثيل العنان الفرنسي ـ رودان . وقد عكم الاخلاقيون والإجهاءيون ورجال الدبن بأن هذا التمثال العارى مثير لاحط الغرائز وفيه تعبير غير أخلاقي عن جسم المرأة ، الامر الذي مجمل منه ُ دغوة صارخة إلى الرذيلة أو إلى الفساد والإنهيـاد الاخلاقي . و لكن الذوق الجهالي رغم هذا كله محكم بأن هذا التمثال آية في الجهال، رمع ذلك فاننا يجب أن تضع في الإعتبار ألا تكون الغاية الاصلية من انجاز هذا العمل العني هي مجرد إثارة الغريزة والمخ الله المعتمدة للسنن الاخلاقية والإجهاعية والدينية . ولما كان من المتعذر الكشف عن مثل هذه الإتجاهات ، لهذا فاننا نشهد صراعا دا"ً ا بين النن والدين والاخلاق وقد آثر معظم الفنانين في العصور الوسطى وفي عصر النهضة، أن يعيشوا في كنف الكنيسة مسترضين لها ، نقد جاءت أعمالهم الفيمة صورا وتماثيل تبين أعجاد المسيحية وموافقها وشخصيانها المختلمة .

#### المات الغير الجمالية :

و بعد أن أجملنا الكلام عن العنفات الغير الجهالية التى تتداخل مع معنى الجمال فى الموضوع الجمالى ، نعود فنتنا و لها بالتفصيل ، فنبحث فى صلة الجماو بالشعور بالإرتياح . ثم علاقته بالمنفعة العدلميه .

البعض ولكنه يدو غير مريح للاعصاب ، أى لا يبعث على الارتياج ، وذلك كوسيقى البجاز وهي نوع من الموسيقى تستخدم فى أدائها آلات دات رنين عالى ، وتتخذ ألحانها طابع الحاس الدافن وهى تتضمن مقاطع قميرة مثيرة تمتزج عند عزفها بأصوات عالية متداخلة ، وكأنها طبول تعني عنف وتلاحق سريع فى مجال واسع مترامى الاطراف وسط قبيلة فى غابة استوائية ، ويقال بالفعل إن موطنها الاصلى هو جنوب أفريقيا ، وإذن ظلنيع الأولى لموسيقى الجاز هوالهن الرئبى الافريق ، ويدو أنهدا وإذن ظلنيع الأولى لموسيقى الجاز هوالهن الرئبى الافريق ، ويدو أنهدا النوع من الموسيقى الصاخب قد أصبح مفضلا فى الولايات المتحدة ، يبيا نرى الجزء الجنوبى من العالم الجديد ، وقد طفت عايه ألوان من المرسيق ذات طابع أسانى . وقد طفت على غربى أوروبا موسيقى الجاز وبدأت تكتسح العالم كله ، مع أنها موسيقى مجهدة الاعصاب تطغى على المواس، ولا يكاد المر يتابع ألحانها حتى عس بارهات شديد عن عنق بالإيقاع

العصبى على الراقصين على هذا النغم . وإذن فهى نوع من الموسيد في التي لا هكن أن توصف بأنها مريحة ومع ذلك فهى جميلة بالنسبة لمن يتعشقها .

وقد يرد الناعتون له مذا اللون من موسيقى الجاز بالجال ، على الذين يقولون بأنها موسبق غير مربحة ، بأنذاك غير صحبح إذ أنها حيها تعير عن التوتر العصبى والإجهاد المربع الذي يلقاه الإنسان في حيانة اليومية في هدذا العصر فأنها تبكون عنها في أداة تنفيس وترويح عن المكدودين الذين بسعيمون إليها ، يعمر ل إذ أنه حيما إلى مستوى عنها ومرعتهما تعميها ، يعمر لله المحظة الراقص أو المستمع في تفريغ شحنته من التوتر النفسي ، والإخهاد العصبي ، ولهذا فان الراقص أو المتذوق لهذا النوع من الموسيقي يعود بعد شوط من المارسة إلى داحة الأعصاب و هدوء المال ، الموسيقي يعود بعد شوط من المارسة إلى داحة الأعصاب و هدوء المال ، الموسيقي يعود بعد شوط من المارسة إلى داحة الأعصاب و هدوء المال ، الموسيقي يعود بعد شوط من المارسة إلى داحة الأعصاب و هدوء المال ، الموسيقي يعود بعد شوط من المارسة إلى داحة الأعصاب و هدوء المال ، الموسيقي يعود بعد شوط من المارسة إلى داحة الأعصاب و هدوء المال ، الموسيقي يعود بعد شوط من المارسة إلى داحة الأعصاب و هدوء المال ، الموسيقي يعود بعد شوط من المارسة إلى داحة الأعصاب و هدوء المال ، الموسيقي يعود بعد شوط من المارسة إلى داحة الأعصاب و هدوء المال ، الموسيقي يعود بعد شوط من المارسة إلى داحة الأعصاب و هدوء المال ا

وعن إذا قارنا بين خالة المستدم إلى قطع ـــة من موسيقي الجاز وحالة المستدمع إلى عمل موسيقي الجاز وحالة المستدمع إلى عمل موسيقي الحالة الأولى المستدمع يتابع اللخن منابعة جسدية و ترتفع لدية بالتدريخ درجة التوثر والشعور بالحبود العضر في أثناء ذلك أوالشعور بالحبود العضر في أثناء ذلك يوقف عمرى تفكيره و تآمله و يطلق الفنان لغر ائزه و آحاسيسه.

أما فى الحالة النائية فان الاستهاع الوسيقى ، إما أن يكون سطحياً أو عميقاً ، أما الاستهاع السطحى فهو إما أن يولد العلوب أو يشب بر النفود لطول القطعة وعدم فهمها . والمستمع فى هذه الحالة شخص لم يتدرب على السهاع الموسيقى وتذوق إلا لحان ، فهو لا يزال يدرج فى أول مراحدل التذوق الموسيقى .

أما المستمع السطحى من النوع الثانى ، فان الموسيقى تولد فى نفسه نيارات بميدة النور تتعفق به هو وبلا شعروره وبذكرياته ، فيستفرق فى تأملات أو فى أحسلام اليقظه ، ويصبح كالو أذناه لا تسمعان أى لحن موسيقى فيبدو وكأنه مذهول أر فى شغل عما يتردد على مسامعه ، والحق أنه مشغول بمتابعة خلجات نفسه وروءى أحلامه .

أما الاستاع المؤسيقي العميق فانه لا يحصل إلا بعد تدرينب طويل ومعاناة لاستاع الموسيقى : ويصبح الشخص بعد هـذا التدريب مستمعنا حقيقيا للموسَّيقي . إذ أنه حَين بستمع إلى اللحن لا يُسرع خياله فيثنجه إلى نِحِيَاتُه ٱلشَّعُورِية أو أللاشعُورية، بل يتجه بنفسه ومشاعره إلى موضوع اللكن ألوسيقى قسه فيتابعه متابعة يقظة عن كثب , حيث يقسوم الذهن بعملية تحليل متتابع وسريع لوحدات اللحن، ويعمل على ترجعتها ترجسة واقعية ، لأن هــذه الوحدات تشكل في مجموعها رموزاً لقعهـــه حيوية أو لأسطورة سجلها المؤلف الموسيقي تماما كما يكتب الأديب رواية مشلا ولنضرب لذلك مثلا: ففي ﴿ يُحْبِرُهُ البِحِمِ ﴾ لتشابكو فسكي . نجد قصة بحب مضاعفة في قالب أسطوري . أمير محب فتاة فتسحر على هيئة مجمة . فيقضي الأمير ردحا طويلا من الوقت يبحث في البجيرة عن حبيبته بين البجع ..... والمؤاف الموسيقي يبرُع في تصوير هذه القصة بالموسيقي. ، وفي تصوير حياة البجع وانتقاله بين اليابسة والماء ، وكذلك أصوات حركات البجتع على سطح الما. ، وحركات الأمير رغوصه ومجنه الجهد عن حبيبته والبحمة »، كل هذا نستطيع أن نلاحظة في هذه السيمفونية الرائمة ، ونستطيع أر تقدره ونحيط به أثناء سماعنا للكن وبالطبع نحن نحتاج إلى ثقافة موسيقية واسعة لفهم هذا اللون من القصيد السمفوني . .

و ثمت مثل آخر : أراد فيردي أن يصور مأساة الإنسان مع القدر فألف قطعة موسيقية عنوانها و القدر » ، وعرض فيهما باللحن الموسيقي قعسة الإنسان مع القدر . كيف يقف الإنسان أمام القدر عاجزاً لا يستطيع الدفاع عن نفسه وكيف يبدأ القدر فيكون رحيها متعاطفا تعبر عنه ألحان هادئة رقيقة كأنه ينبوع مالمي رقراق دافي عتمشي ولو ظاهريا مع آمال المر وحاجاته ، فها أن يأنس إليه المره ويضع آماله وأهدافه بين يديه حتى نراه يأخذ في الثورة ، فيرغي ويزبد ، ويبطس ويدم ، وتستمع إلى اللحن الموسيقي وهو يصورهذا الرعد وتلك القسوة وهذا البعاش و كأنها جلاميد من العبحر تندفع من فوهة بركان وتتساقط على الإنسان الذي يسكن على سفح البركان فتبطش به وتقضي هليه ، ثم يعود اللحن ثانية إلى سيرته الأولى سفح البركان إلى هدوئه بعد ثورته الجاعة وببدأ في التستر وفي ترويض الناس ومداعيتهم والتقدم والتأخر إلى أن يصل مرة ثانية إلى درجة القسوة وهكذا يستمر لحن و فردى » في تصويره لموضوع قعمة الإنسان مع القدر.

ومن هنا نرى أنه بينما تدفع الموسيقى الكلاسيكك النفس إلى التأمدل و الاستفراق في موضوع القطعة الموسيقية ، نرى أن موسيقى الجاز وكأنها تدق النفس دقا عنيه الستحيل معه على الشعور أن يتابع انسجام اللحن متابعة حمالية وذلك بتأثير الإجهاد العصبى الذي يعديب المستمع.

ومن هنا يتبين لنا كيف أنه من الممكن أن يكون ما هو غير مرابع... كموسيقى الجاز \_ جميلا عند طائمة من المتذرقين . وإذا استطعنا أن نضع حدا فاصلا بين المربح » و « الجميل » فإننا نكون قد قطعنا شوطا

بعيدا في تقهم معنى الجهال ، إذ أن غالبية الناس لا يزالون يصفون الجهال يأنه خاصية في الأشياء من شأنها إراحة الأعصاب ، فجهال الطبيعة عند كثير من الساس يرجع إلى أنها تريح الأعصاب حين يخرج المره للنزهة بين أحضانها.

### ب ـ علاقة الجال بالمنفعة:

و إذا نظرنا إلى الجال من زارية المنفعة العملية عُ أَفَا نَسَ أَجِد موقَّة عَيْنَ مُمَايِزِ بِنْ بِهِذَا العبدد : ــ

ور الموقف الإول : ويري أصحابه أن المنفعة أساس التقدير الجالى، وأننا نحكم على الشيء بأنه جميل لانه تافع . ولكننا يعتقد أن هذا الرأى للإيقوم على أساس صعيح

٧ - أما أصحاب الموقف الثانى: فهم يرون أنه يجب التدييز بين صفة الجال وبين المنفعة ، فقد يكون الشيء غير نافع ومع ذلك فهو جميل كالشعب السام مثلاً ، قانه يصل إلى حد الإضرار والفتك بالماشية وبالناس؛ ولكنك منع هذا تعجب من شكل أزهازه و تحس مجار منظره رغم غدم نفعه بلل مع تحقق ضرره ، وأيضا مثل الحية الرقطاء التي تصف جلدها بالجال ، ومع ذلك قان الحية تي ذاتها مخيفة وضارة ، وعلى الرغم من ذلك قاننا محكم عليها بالجال ، وإذن قصفة بالجال ، وإذن قصفة الجال لا تتعلق باليم صفة أخرى وذلك لأننا تنضر إليها في ذانها واذاتها ، ومن ثم فان القيمة الجالية تتعين لذانها - لا لتتائجها ، كما هو الحاو بالنسبة للقيم الأخلاقية أو الدينية أو الإقتصادية بالنخ.

ونحن في الوافع لا نصف الفنالجيل بالصواب أو الخطأ ، وكل ما يمكن وصفه به من هذه الباحية هو أنه سلوك فني أو تعبير صادق أو غير صادق من ناحية الفنان و لهذا فاننا يجب أن نؤكد بطريقة حاسمة الفصل بين القيمة الجمالية والأخلاق ، ذلك لأن الفن الجميل لا يمكن أن يوضع تحت رقابة أصحاب المثل والنضائل الأخلاقية فلا صلة أصلا بين الأخلاق والفن (1) إذ ليس الفن في حد ذانه موضوع استحسان أو استهجان خلق ، وقد يحدث أن يوجه النن وجهة أخلاقية فيدعو إلى الفضيلة ويحض عليها ، وينفر من الرذيلة ، ولكن هذه الغاية الأخلاقية ليست أصلا مشتقة من طبيعة الفن , وكذلك فقد بوجه الفن إلى غاية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية كما هو الحال في الفنون التي تستغل في وسائيل الدهاية وكسب الأنصار ، ترويج السلع و توطيد دعائم النظم السياسية والإجتماعية وما إلى ذلك من الوسائل التي تستخدم الهن الجميل أداة لها . فهذه الاتجماعية وما إلى فيست متصلة بالفن :

The works of Art cannot be approuved by the good intentions of the artist, or by the moral improvement they affect on usbeauty makes its appeal to us for its own sake.

إن أعمال الفن لا يمكن أن تكرن موضوع استحسان خلقى أو تعبير عن النوايا الخلقية الحميدة الفان . إن الجال يفرض نفسه علينا لذاته وبذانه.

و الخلاصة أنه ليس ثمة ارتباط ضرورى بين الحق والحير والجال ، ولو أنها قد تتداخل فيا بينها ، إلا أن كلامنها يبقى له مفهومه الخاص .

<sup>(</sup>١) سنتنارل موضوع ﴿ أخلاقية الفنأو الجهال ﴾ بالتفصل في فصل قادم .

وقد نحد صراعاراضحا فى حياتنا بين كل من الإنجاه الجالى و الإنجاه الأخلاقى و الإنجاه المخلاقى و الإنجاه إلى الحق؛ وتتميز شخصية كل فرد منا إما بحفظه التواذن بين هذه الإنجاهات الثلاث، وإما بأن ينفرد بشخصية يغلب عليها لون واحد مسيطر من هذه الألوان الثلاث بحيث يخضع له اللونان الآخرال.

# القصيب لم الرابع

# التجربة الحدسية ومضمونها

إذا تناولنا أى قصيدة شعرية بالدراسة قاننا نجد فيها عنصريت رئيسيين (١).

أولها : صور شعرية وهى التي تكون موضوع الحلق العنى و نستطيع أن نسميها بالرؤيا الجالية .

ثانيها: وهي ثلث الإنفعالات الخاصة التي تصاحب الصدور الشعرية وتحييها في كالمامل الشعوري للرؤيا الجالية .

وحيما نقرأ النصيدة الشعرية أو بهمس بها أو نردد تفاعيلها في صورة ألمان نفسية داخلية أو نستمع إلو إلقائها ، فاننا نحس بانفعالات أخرى عنلفة تتخللها سير وحوادث وشخصيات نساب في نفوسنا و تتعلق بنا أكثر من اتصالها بالقصيده أنشعريه نفسها ، وإذن فهناك إلى جوار الصورالشعرية الأصلية التي هي موضوع الخلق الفني ، صيغ انفعالية تصاحب هذه الصور، وهناك أيضا محتوى لهذه الصيغ الإنفعانية ، وهو مشتق من جاربنا ومتعلق بذكر باتنا ، ولا علاقة له أصلا بالشاعر الذي وضع المصيدة أو بالبطل موضوع هذه القصيدة ، أما هي صنوف من ( تداعي الماتي ) تسرع إلى خيالنا من خلال الإنفعالات المصاحبة لتأمل الصور الشعرية ، ويصحب

١ - راجع جو يو - مسائل فلسفة الفن المعاصر - الفصول الأربعة الأول.

هذه الانفعالات المرتبطة بتداعى المعانى نوع من الوجد والميل الشديد في الدزلة والشعور بالرقة المترايدة والإحساس بالتقوى الساذجة ، كل هذي المشاعر المختلفة تتملكنا حيمًا نستمع أو نقرأ قصيدة شعرية صادفة التعبير قوية الأدا.

وهذان العاملان ، أعنى الصور الشعرية والإنقاءالات الشخصية ، لا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر على أي نحو من الأنحاء ، يرقد تعجول المشَّاعر إلى صنور متصبح الصور من لبه , وبِذَّاكُ تُحَكُونُ الْمُشاعِرِ فانها متأملة لأن هذه الصور هي مرضوع التأمل ، أي أنه إذًا مَا تحولت المشاعر إلى أشباه من العود ، فانها تصبيح ، كما قلنا موضوعا للتأمل ، وتكون بذلك قد تساءت إلى مرتبة المبؤري وتقصد من هذا القول أن هناك مركبا لا انفصال له في العمل الفني أو في القصيده الشعرية ، هذا المركب يتألف من الصور والمشاعر والإنفعالات ، والهذا فان الشعر مثلاً لا يمكن أن يكون مجرد الفاظمر صوصة أو مجموعة من المشاعر و الإنفعالات فحسب، ولا يمكن أيضا أن يكون الشمر حاملًا لصور فعسب بل يجب أن يكون مجوعاً من الإثنين. فهو إذن تركيب يثير فينا المشاعر له لف عنصرين. صور - انفعالات أو مشاعر . فلا يمكن القول إذن بأن الشعر هو ذلك التأمل للشاعر وحدها وهو الذي نسميه بالحدس الغنائي أو بالحدس الخالص الخالى من أى دلالة نقرية أو تأثرية تشير إلى الحبوى أو إلى الصور أو نحتى إلى عدمها ، فالحدس الجالى يتناول الحياة من ناحيتها الشعورية والعبورية وليس معنى تمسكنا بضرورة ارتباط صورة الأثر الفني بالانفعالات ، أن الحدس بتنجه إلى الخارج الكي ينفذ إلى ما يتعلق بالأثر

الفنى من صور خارحية ، بل معنى هذا أن الحادس للائر الفنى يكون فى لحظة انتباهه هذه إلى الأثر ، مدركاً لدفى حيويته وفى حدته كما لوكان براه جعين ننفذ مبن خلال عين الفنان .

والأمر الذي لا شك فيه أن ثمت فرقاً واضحاً بين كل من الحدس الممالي و الحدس الفلسقي , فالحدس الفلسقي قد يكون صواباً أو خطأ رقدينصب على الوجود أو العدم ، أو الضرورة أر الإحمال ، أما الحدس الجسالي فموضوعه القيمة الجالية التي تتحدد عناصرها في ثالوث متراط برجع إلى الفنان رالموضوع والمشاهد المتذوق .

و يتحدد ادرا كنا للقيمة الحالية بقدر تريتنا الفنيسة و يقدر استبعادة للعوادل الشخصية غير الجالية المتعلقة بموضوع الحدسالجال. وليش معنى هذا أن العمل الفنى أو القصيدة اشعرية لا تتضمن غير هذين العاماين اللذين أشرنا إليها . أعنى الصور الفنية والإنفعالات ، بل أن القصيدة أو العمل الفنى قد تشتمل على حقائق تاريخية أو علمية واكن هذه النواحي الأخرى لانهم الباحث الفنى إلا بقدر ما تثيره في تفسه من انفعالات وصور .

فمثلا هذا البيت لبشار بن يرد الذي يقول فيه :

(كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسرافنا ليل تهاوى كواكبه)
هذا البيت الذي يمدح به بشار الخليفة العباسي إثر نمزوة قام بها ، بشعر إلى تاريخ بعينه وإلى شخصية معينة ، وهو يعلمنا شيئاً في التاريخ . أي يعرفنا بواقعة تاريخية هي انتصار الخليفة على أعداله، وكر هذا لا يدخل تحت الحكم الجالي ولا جم الباحث الجالي إلا بقدر ما يشيره هذا التاريخ

و در والدرد و السجاعة و أهم شيء في هذا البيت بالإضافة إلى ما يشره من الماعر المحليقة و أهم شيء في هذا البيت بالإضافة إلى ما يشيره من المعارف المحلودة الشعرية الفريدة التي يضعها الشاعر تحست أقضار فا فكانه يتصور أن سيوف المقاتلين التي تامع من كثرة احتكاكها يعضها و المعر الآخر في معترك الغبار التي شيره حوافر الخيل ما يتخيسل أبر يتصورها أوافع معترك الغبار التي شيره حوافر الخيل ما يتخيسل أبر يتصورها أوافع معترك الفيار التي شيره حوافر الخيل ما يتخيسل أبر يتحف من وراه إبراد هذه الصورة إلى أثارة إعجاب القارى، بيطولة جيش المخطيفة التي تدافط أدامه المجاود و كبار قواد العدر الذين هم كالكواكب فيه مومع ذلك فهم يتساقط ون من أثر شدة المحرود الشعرية الرائعة هي التي مسريات مبوف جيش المخليفة و هذه الصورة الشعرية الرائعة هي التي تتكون لنوسوع الأساسي المحدس الجالي مع حاملها الشعودي ، وليست تكون لنوسوع الأساسي المحدس الجالي مع حاملها الشعودي ، وليست

ومن نه فان الشعر العلممي كألفية ابن مالك، تلك التي نظمت في حوالي مدا الشعر لا يمكن أن يعد من المعنية النحو العربي كله، أمثال هذا الشعر لا يمكن أن يعد من أنلان العنية التي يصبح أن تكون موضوعا للدراسة الجالية . . .

و إذا كامت الصور الشعرية أو الفنية على وجه العموم هي محك التقويم اللجائر الفني ، فأن ذلك لا يعنى أن الصور هي المرضوع البخارجي أو أنها وحده الإضائه إلى الإنفعالات - كما سبق أن ذكرنا - هي التي تتركب منها سبة الوضوع .

اللواقع أن الله تتدخل بصفة أساسية إلى جروار الصورة في

الجالى ولهذا فانه يتعين علينا أن ندرس وحدة الموضوع الجهل وخصائصة الفنيسة .

### وحدة المرضوع الجهالى رخصائصه .

العمل الفنى بوصفه موضوعا جماليا يتميز بأن له رحدة جمالية مجمل منه موضوعا حسيا يتصف الناسك والإنسجام و كذلك فهو حاصل على وحدة باطنية أو مدلول باطنى ، والوحدة المادية هي بنيته المكانية ، أما وحدته الباطنية فهى بنيته الرمانيه الروحية الحيوية بوصفه عملا إنسانيا حرا.

و نستطيع القول بطريقة أخري ، إنه لا بد في تكوين العمل الفني من تدخل عناصر ها ثلاثة هي بر المادة والصورة موضوع الحدس الجالى والتعبير،

#### المادة

أما من حيث المادة فاننا نرى أن كل فن يستأثر عادة خاصة به كاللفظ والعبوت والحركة والعجارة والمعادن ، واكن هذه المادة الخام لا تشكل من تلقاء نفسها محسوسا جميلا ، إذ أن الفنان هو الذي يتدخل ليحيل المادة العام إلى مادة جهالية ، فهو يطوعها وبجلو صفا هاالكامن و يترجم عن حقيقتها الباطنية وثراثها الحمي وقد يبالغ بعض الفنائين فيظهرون قوة عضلاتهم الفنية في دراسة العنصر الجهالي للهادة بدون أن يتعرضوا لأى موضوع أو صورة فنية ، فبكتفون مثلا برسم خعلوط أو زوارا مختلفة لتشريح ودراسة السمة الجهالية في المادة الخام قبل أن تدخل في غمار الوضوع . وهذا ما يعرف و باللاموضوعية » في الفن

و تطويع الفنان للمادة الخام ليس من قبيل التنظيم الهندسي ، كما توهم

المعض المحض الملاحظونه في بعض أعمال (الفن التزبيني) عبل إن و التنظيم الجهالي المادة قد يعسمف بالنظام وبالقواعد الهندسية لسكي يكشف عن حياة المادة وكيفياتها الباطنة . فالمادة الخمام إذن تخضع في يد الفنان لعمليات منهجية ، منها : التكرار والترديد والتناظر والتهائل، وهذه كام عليها طابعا زمانيا للعناصر التي تتألف منها حركتها الحيوية ، تملك التي تخذع عليها طابعا زمانيا تشييع فيه الروح ، وما التنظيم على هذا النحو سوى عملية إيداعبة ذات مهارة يتحول خلالها الساكن إلى متحرك والمكاني إلى زماني أو لعانا الملاحظ في بعض أعمال الفنان البريطاني المعاصر (مور) محارلات من هذا النوع يظهر فيها كيف أن المادة الحام تنطوى في ذاتها على تراه عريض من الصور يظهر فيها كيف أن المادة الحام تنطوى في ذاتها على تراه عريض من الصور الكامنة فيها قبل أن تحملا أى صورة معينة , وعمني آخر بقط مالنظر عن أن ثمة موضوعا أو صورة توضع على هيئه رغبة أو مطلب يستبين تركيبه الفني خلال الأدا. أو التنفيذ

# الصورة ( الموضوع ) ·

وقد اعتاد الناس بالفعل أن تحدثرا عن صورة أو موضوع للعمل الفنى ، والواقع أن العمل الفنى هو موضوع ذانه الأسلوب المنى والطراز، أى طريقة التنفيذ والأداء ، هى المقصودة لذانها فى الإنتاج الفنى ، قليس الفن موجها الخدمة الموضوع أى أنه لا بتسم دائما بالضرورة و بالطابسم للتمثيلي ، فقد لا يكترث الفنان بالصور أو بالموضوع كما هو التحال فى الذن اللاموضوعي عند هنرى مور ومدرسته كها ذكرنا ، إذ يقتصر أتباع هذه المدرسة على التلاعب بالأشكال الهندسية وبالصدر المجردة من المحتوى التعبيرى الذي يتعلق عوضوع معين ، محاولين التحال من أسر الموضوع التعبيرى الذي يتعلق عوضوع معين ، محاولين التحال من أسر الموضوع التعبيرى الذي يتعلق عوضوع معين ، محاولين التحال من أسر الموضوع

للتفرغ لتجريد العمل الذي نفسه الذي هو محك القيمة الجمالية عندهم .

غير أن بعض الفنون لا ممكن أن قوم بدون صورة أو موضوع أنهن الرواية مثلا ، و إذا كان بعض الفنامين المماصرين يعتبر ون الموضوع مناسبة عارضه بلج منها الفنان إلى عالمه الخلاق و ذريعة الممضى في الانتاج الفني، إلا أن عالم الخلاق و ذريعة الممضى في الانتاج الفني، إلا أن عالم المنان وبين عملية الإبداع الذي ، يعيث أن هذه الصلة تترجع عن ميل إليها المنان وبين عملية الإبداع الذي ، يعيث أن هذه الصلة تترجع عن ميول الفنان وانجاه عبقريته فليس من قبيل الصدقة البحتة مثلاً أن محتار تمير اندت شخصية المسيح موضوعا لأكثر لوحاته، أو يحتار بيسب كاس مدينة جورينكا الأسبائية موضوعاً لرسمه أو أن بعمل رودان المرقد موضوعاً ترسمه أو أن بعمل رودان المرقد من في الفالب إلى صياغة الألحان التي تعبر عن حبروت القدر وسطوته و بطشه بالإنسان.

لا بدإذن أن تكون هذه الموضوعات ذات أهمية حيوية أو دلالاو اتهية عند الفنان وأنها تثير في نفسه انفعالات خاصة ، ومع ذاك فانه حيثاً يتناولها ويتفاعن وجدانيا معها فانه لا يقوم عجماكاة الواقع أو الطبيعة ، فالفن ليس هو الواقع أو الطبيعة ولكنه التعبير الإنساني عنها ، أو هو ذلك البعد الذي لا يتبدى إلى للحساسية الوجدانية ، والذي يففله الجغر أفي والطبيعي وأؤون حيثا يعكفون على دراسه أبعاد الواقع وحوادثه ، كل في دائرة اختصاصه، ومع ذلك فهذا المجهول عند العلما، هو الذي يعبر عن حيوية الواقع وذيذبة حركته الباطنة فيتمين على الفنان أن يتعاطف معه وأن مجيله إلى تعبير ،

#### التعبير

والتعبير هو الدلالة النمسية في العمل الذي ، وهو الذي يفصح عن العلاقة بين الفنان والموضوع ، وهو مظهر من مظاهر تحكم الفنان في نموذجه ؛ وهو السمة الإنسانية في العمل الذي التي يستطيع الفنان بواسطتها أن يتعامل وحِدانيا مع الموضوع ، وهو الرابطة الحية بين الفان و انتاجه ، وهو مركز إشعاع لعملية الحلق الفني والكيفية الفريدة التي تدمغ العمل الفني بطابعها وتخلع عليه الوحدة والانسجام والتماسك . وليس و التعبير » في الفن عجرد تأثير في نفسية المتذوق واستثارته وجدانيا ، بل هو لفة أصيلة تحمل نسقا فريدا أو طرازاً فنيا لا محاكي أبعاد الواقع الملموسة بل يكشف لنا عن بعده الوجداني

و الفنان إذن إنسان خالق ينظم عالم مخلوقاته عن طريق مجموعة من الوسائط الجالية الخاصة وفي مقدمتها جميعا واسطة والتعبير».

### القصيس الخامس

### التذوق وتربية ال وق الجمالى

لا يمكن أن يقوم علم الجهال الذي يدرس الأحكا الجمالية الصادرة على الظواهر الجمالية بدون أن يحكرس الباحثون فيه مجهوداتهم لدراسة العنصر الثالث من عناصر التجربة الجمالية (١) أي عنصر التذوق و فحكمنا على الشيء بالجمال يعنى أننا قد نفذاً إلى باطنه وتذوقناه وحدث ضرب من التماس الوجدائي بيئنا وبينه وليس معنى هذا أن التذوق تجربة صوفية غامضه نتحد فيها الذات مع الموضوع بل أن الذات خلال لحظات التذوق تعاطف مع الموضوع لإدراك معناه والكشف عن تراثه الفنى ومدى ما يتكشف فيه من اتحاد بين الشكل والمحتوى أي بين المادة ومصورة ...

ولعلنا نتساءل — ونحن بصدد مشكلة التذوق — عما إذا كانت دراسة الجمال دراسة تفسية للابداع وللعبقرية في النن أم أنها ذراسة تفسية للتذوق أو للاعجاب أو بمعنى أدق للحكم الجمالي

ريرد الجماليون على هذا التساؤل بقولهم : إن الدراسة الجمالية تتضمن التاحيتين مما ، فالفنان المبدع للاثر الفنى وكذلك المتذرق لهذا الأثر ، كل منهما يمارس الدورين مما أى دور المبدع ودور المتدوق .

<sup>(</sup>١) وقد سبق أن أشرنا في موضع سابق إلى ثلاثيـة التجربة الجمالية وعناصرها الثلاث وهي الفنان والموضوع والشاهد المتذوق .

قَمَن ناحية الفنان تجد أن أمد أن يبدع الأثر الفي يراجعه فيقف منسه موقف المتذوق له والمصدر الحكم عليه .

أما من ناحية المتذوق فائه يصدر خكه على العمل الفنى ، وكذلك فائه يضع نفسه موضع النبان الذي أبدعه وكأنه بمناك الأثر الفنى ويتعاطف معه . وحفيفه الأمر أن المرء لا يتدوق العمل الفنى إلا إذا كان ومتأملا و ومشاركاً ، في نفس الوقيت ، أما التأمل وحده فل يكوف سوشى فظرة سطحية ساذجة تقف عند الحدود الباردة لمناخ العمل الفنى ، فلا تحتك فألجهد الحلاق لذى يكن وراء ظاهرة التعبير الفنى .

فها هي إذن حقيقة التذرق النني ، وما هي مراقنه إزاء الموضـــوع إلحالي ?

يشير علماء الحال إلى مواقف أو مخطوبات مبتالية أبر مدراخلة عرزيها المتذوق فيكتمل لديه الإحساس بجال الوضوع وتذرقه . وقد أجل باير (١) هذه للواقف فيا يلى ،

١ -- وأولما التوقف أى توقف عيرى الفكر العادى لمثول شىء نفسير
 مألوف أماج الذات

<sup>(</sup>١) راجع : زكريا ابراهيم مشكلة النن \_بس ٢٥٠ وما يعدها .

R. Bayer : Essai cur la Methode en راجع كذلك

Esthétique, 1953, q. 121.

وقد اجملنا في الفصل الدابق مضمون هذه الخطوات ، ولكن الفضل يعزى الى باير في تحديدها بهذه الدقة العلمية الحدودة .

- ٢ العزلة ، و نعنى بها استئدار الموضوع بكل انتباها بحيث بعزاما عن السلط
   الدالم المحيط بنا ، و بجملنا نحيا فى داخله و ننفصل عن العالم .
- ٣ ـ اجساسنا بأننا ماثلون أمام ظو اهر لا حبّائق ما دمن ثم قاد اهمّا عنا ... ينسحب على شكل العمل الفني و أسلوب أدا م
- ع الموقف الحدسي ، وهو أن الوضوع الماثل أمامنا ، يوقف عمليات البرهنة والإستدلال العفلى ويدفعنا إلى الحدس المباشر والعيان الماس، فنميل إلى الموضوع أو لنفر منه .
- \_الطابع الماطفى أو الوجدانى: أن الموضوع الفنى المائل أمامنا يثهر فينا أحاسيس وانفعالات خالصة بسيطة .
- ٣ التداعي , وقد تثير هذه الانعمالات ذكريات ماضيبة لمنها فعيشع بالتأثير ، وإذا ما بالهنا في هذا الإنجاء بحيث أغيلنا الأن الهن والمطلقنا في أحلام اليقظة متشبعين ذكر باينا فإنها ينحرن عن موقع التذوق للهني الخالص وهذا نها بجدث غالماً لا كثر المستمودين للإجمال الموسيقية بالمتحالة بالعواطف .
- ب التقمص الوجداني أو التوجد وهو أن نضع أنفسنا موضع الأثر الفني فتتحقق بيئنا وبينه مشاركة وجدانية الربحاكاة باطنية عوهذا هو الذي مجعل أنفسنا تاشعر بالام أيطالي الميرانحية ويظهر بحلي قسات وجوهنا ما يشير إلى تقمصنا لمواقف أبطالها: وجدنا معها في نلخص هذه المواقف بهان نقرل المتذرق ببدراً بالسيطرة على الموضوع الجالى ثم يستنير الموضوع امامه تدريجياً وهنا تبدأ الذات في اقداجع

والتحى عن امتلاك الموضوع ، و بأخذ المرضوع دوره في أسيطرة على التذاب فيتحقق نوع من التعاطف بينها نتيجة للتقمص الوجدانى ، فيكون على المتذوق أن ينصث إلى حديث موضوغ الجالى على نحو ما ينطق به وجوده الحنى ودلالته المعنه بة وشحنته الوجدانية، ومعنى هذا أن المتذوق في هذه الحالة قد تفذ إلى الكيفية الوجدانية للموضوع وأنه قد اقترب من الحدس الأصلى للفنان الذى ابتدع هذا الموضوع وعاش تجربته وأجسن غيذبانه خلال الآداء ، ومع هذا فالحكم الجالى مجرد شهادة على الموضوع فيهى لن تغير من طبيعته ، وليس العمل الفنى كائنا فينا , ولكننا نحن الذين نحيا فيه .

وإذا كان الأمر كذلك فكيف نفسر هذه والشهادة في إنها ان تكون وحيادية و مادمنا نتعاطف مع الموضوع ـ ومن ثم فسيكون الحكم شخصياً وعلى هذا فسيكون لدينا عددمن الأحكام قدر أعداد المتذوقين الن كانت يرد على هذا النساؤل بقوله إن الحكم الجمالي ولو أنه شخصي إلا أنه يتسم بالضرورة ربالأولية ، هانان الصفتان اللنان تتيحان له أن يكون موضوعيا ، والموضوعية هنا ليست كوضوعية الأحكام الطبيعية والرياضية بل تفسر على أن ثمت إحساسا مشتركا بالجمال بين الناس يجعلهم وتفقون أو يكادوا على تقدير السمة الجمالية في الأثر الفتي (١).

واكن موقف كانت هذا يشير إلى أولية الإحساس بالجمال وسبقه ــ

<sup>(</sup>١) قد عالجها مشكلة والموضوعية، في الأجكام الجمالية في موضوع سابق:

على نحر ما \_ على التجربة بما نجعانا ننزاق إلى الخلافات المذهبية بين مدارس علم الجال ، ولهذا فاننا نفضل الكلام في هذا الموضع عن التربية الجمالية أو تربية ملكة التذوق حتى يصل الأفراد إلى مستوى متقارب من الوعئ النفى ، لا يسمح بوجود انحرافات متباعدة وصارخة وتشتت غير ملتم في أحكامهم الجمالية .

### تربيسة الذوق ألجهالى :

قالتربية الجهالية إذن ضرورة لإصدار حكم جمالي مطابق، و محس أن نبدأ بها في وقت ميكر أي منذ مرحلة الطفولة حتى تتفتح ملكة الإحساس بالجهال (١). لدى الطفل ب

والواقع أن التفاوت الملاحظ بين الأفراد بصدد أحكامهم الجالية وان كان يستند إلى حد ما إلى تأثير قدراتهم الخاصة التي يمكن قياسها سيكلوجياً سواه كانت فطرية أو وراثية أو مكتسبة ، إلا أنه قد تأكد لدى علماه التربية ، أن قسطاً كبيراً من هذا التفاوت إنما يرجع إلى نقص في التربيسة الجالية ينسحب بدرجة أكبر على البيئة بمعناها الواسع .

واذا عملنا باستمر ارعلى تلافى هذا النقص ، با ماحة الفرصة لكل فرد فى المعمول على قسط و افر من التربية الجهالية بحيث يكون هذا المنباج التروى الجهالي مشتركاً ببن الجميم ، فهل يعنى هذا أننا سنصل إلى توجيد الأحكام الجهالية ببن هؤ لامالأفر ادالذن تلقوا منهجا واحداً مشتركا في التربية الجهالية.

<sup>(</sup>١) أن السمع والبصر مما الحاسنات الجمالينان اللتان يُعْمَلَق بهما الاحساس بالجمال وقد تعداخل الحواس الأخرى ، نهما . اكن بدرجة أقل .

والواقع أن الهدن من التربية الجمالية إنما يتحقق الوصول إلى نوع من التقارب بين الأحكام الجمالية للأفراد بالنسبة لموضوع جمالي بعينه ميث ينتفي البيابن الصارخ والنشتت المفرط بين هذه الأحكام ومن ثم كان البتربية الجمالية ان تؤدى بنا أبداً إلى أحكام موحدة تماما بهذا العمدد، مادام الأفراد يختلفون من حيث المزاج والشخصية والإنفعالات وغير ذلك ما لفروق الفردية ستظل كما هي ، ويظهر أثر هذه الفروق في مدى احساس الأفراد بالجمال أي في اختلاف درجات التذوق الجمالية .

وإذا كنا قد أنكلمتا عن التربيه الجنالية كوسيلة لإيقناظ الإخشاس بالمجمال عند الطفل قكيف عكن أمذا الطفل أن يتوصل إلى الشغور بالجمال بنقسه وذلك بصدد موضوع جديد غير تلك الموضوعات ألى كانت وستيالة للتربية الجماية بالنسبة له ، ويكون الطفل قد تغود على وصفها بالنجال أو بالقبيخ بحسب توجيهات المربين

### ١ ــ الاسقاط أو الحدّق التذريجيني لكل مَا لِمَوْ قَبِينَحْ مُ

إن الإنتقال من أمثال هذه الموضوعات التي تم تلقين الطفل أحكاما عنها إلى موضوعات جديدة بالمرة ، ومطالبة الطفل باصدار أحكام عليها — قياسا على الأحكام السابقة ، هذا آلانتقال هو الذي نتكلم عنه هنا وهو تمرة قياسا على الأحكام السابقة ، هذا آلانتقال هو الذي نتكلم عنه هنا وهو تمرة التربية الجالية ، ألحقيقة أن الطفل انتجمع لديه خصيلة من الأحكام الجالية المدقعة التربية الجالية ، قتكون هذه الخميلة الملقنة حافزا ومرشدا بدقعه إلى تمس الجال تلفائيا في أي موضوع جديد يقابله دون تحاجة إلى توسيده من معلم أو مرب ، ويتجدد هذا السلوك الجالي في طريقة أو منهج خاص وهو « الإستقاط التدبيمي لكلما هو قبيح ، أي البده باستبعاد ما هو أكتر

قبحا ثم الصعود إلى ما هو متوسط القبح ثم إلى ما ينطوى على أدى درجات القبح حتى نعمل إلى خط الحياد بين ما هو قبح وما هو جميل، أى ذلك الشيء الذي تسعيه بالعادى المألوق الذي لا لون له ، ولا يمكن أن يستنبر الحساسنا بالجبال صعوداً أو هبوطا . ويظلل المتذوق مستمراً في عملية الحدث حتى يستبين له الجال في تمؤضوعات تتراوح فيها سمانه بين الهبوط والصعود أي بين النقص والإزدياد وخين ذلك يحس بديديات الجال تسرى والصعود أي بين النقص والإزدياد وخين ذلك يحس بديديات الجال تسرى في ساعمانه من خلال هده المهرسة الفعلية الصاعدة . ولا تلبت هذه الخبرات الجالية المتراكمة: تدريجيا أن يتولد هذه الخبرات الجالية المتراكمة: تدريجيا أن يتولد هذه المجمال

غير أن هـدا المعنى لا يكون عربدا أو معينا كصيغة جاهزة معـدة التطبيق بصدد كل الحالات ، وذلك لا نه كيس فكرة معقولة بل هو انرب إلى الشعور و الوجدان منه إلى طبيعة المعقول . وصفه اللاتعيين التي تمزه هى التي تسمـة له بأن يقدل بضدد كل حكم جمالى ؛ عيث يبدو كا لو كات حصيلة تجارب غير نحدودة تتعلق بهامش الشعور قي حالة انصدام الممارسة الجمالية ، وسرمان ما تنتقل من الهامش إلى البؤرة جيما تركز اهمامنا على موضوغ يراد أن نصدر عليه حكما جماليا . وهذا المعنى المشعور به هو المعيار الذاتي الذي يكون أساساً للحكم الجماليا . وهو ليس كالمعيار المنطق الذي يقيس العمواب والعظم أفي الأحكام أو كالمعيار الأخلاق الذي يتيس المدواب والعظم أن الأحكام أو كالمعيار الأخلاق الذي يقيس المدواب والعظم أن الأحكام أو كالمعيار الأخلاق الذي يقيس المدواب والعظم أن الأحكام أو كالمعيار الأخلاق الذي يقيس المدواب والعظم أن يقترب أبدا من المعيار الأخلاق الذي أو الشبه من حيث نسبته ولكنه أن يقترب أبدا من المعيار المنطق لأن هذا الميار الأخير مطاق وغير نسبيه .

#### نقد هذه الطريقة

يتضح لنا نما سبق أن اتباع هذا الأسلوب العكنى فى التربية الجالية --وهو الذي تشير به طريقة الإسقاط التدريجي لكل ما هو قبيح -- لت محقق الهدف المنشود من هذه التربية لأنه أسلوب جدلى معقدو شاق وغير عملي،

ولا أحسب أن الطفل يستطيع أن يطبقه بمفرده وبدون مساعده من أحد، بل أننا تستطيع أن ترد على أصحاب هذه الطريقة تقولنا: كيسفين نستطيع إسقاط ما هو قبيح بدون إرشاد من أحد بإذا لم نكف نعرف بالعقل ومقدما ما هي سمات القبح ? إن هذا الأمر أن يتضح لنا إلا بالقياس إلى ما هو جميل ، فكأنك بجب أن تبدأ ما هو جميل أولا تم تستبعد باستمرار ما يبايته حتى تصل إلى فهم حقيقة الجمال .

ويما لا شك فيه أنه لا يمكن تحقيق نجاح كتير في عبال التربية الجالية باستخدامنا لهذه الطريقة الصحبه ، فضلا عن أنها توقعنا فها نشبه و الدو د » المنطق حيث يترتب إدراكنا لما هو قبيح على إدراكنا لما هو جميل و العكس.

### ٠٧ - طريقة تكرار المثول أمام الموضوع

و تتلخص هذه الطريقة بأن نبدأ بالأشياء البسيطة التي اصطايح الناس سوالأفراد العاديون منهم بصفة خاصة \_ على اعتبارها أشياء جميلة ، و ذا \_ ك فها يشاهدونه من الصور والتم ثيل و أعجدة القصور النخمة و المساجد الأثرية والمعابد الدينية ، و كذلك أيضاً فيا يشاهدون من أعمال العنانين الحالدين الذين أتفق الجديع على التسليم لهم بالبراعة والتجويد الفني .

والواقع أن تكرارمشاهدة الآثار الجميلةالتي خلفها القدماء كالآشوريين

والفراعنة واليونان الرومان وكذلك الآنار العنية ي عصرانه فيه كيان التي أنتجها روفائيل وميخائيل أنجل ، هذه الآثار التي تكشف عن سمات الروعة والجلال والحمال لا بد أن تحدث أثرها في احساس الفرداله الوعنياله فلا يملك إلا أن يسلم إزاءها يا لها من روعة وحمال ، وذلك درن أن تكون لديه أي تربية جمالية سابقة وهذا يصدق أيضا فيا يختص بالشعر والنبر ، فإن القارى وستطيع أن يلمس بنفسه سمات الجهال في الإليالية والأوديسا وفي أشعار فرجيل والمتنبي والبحتري وأبي تهم إذا تكررت مهارسته لعملية القراءة الواعبه للشعر والنثر على وجه العموم . ومع عذا تعبو لن يصل إلى مسنوى التقدين الجهالي المتكامل إلا تعد معاناة تجارب كثيرة من النوع تتعدل معها بالتدريج أحكام النظر فيها بعمق ، هذا كام يتدرج المس الجهالي شيئا فشيئا في سلم النضوج حتى يكتمل نموه لدى الفرد ، فيصل إلى مستوى التذوق السوق للجهال والحكم عليه .

يبضح لنا إذن أن المهارسة المتكررة العملية التذوق ، لها أثره الكبير في تربية الذوق الجهالى لدى العرد ، ولهذا كان من الضرورى أن تهبى المعلفل منذ نعومة أظهاره بيئة جهالية نتياج له أن يلمس بنفسه مظاهر الجهال في مكوناتها فيكشف عنها بالتدريج مع تقدم الزمن . فمثلا يحب أن محاط العلفل في المنزل بأشياء تتطق بالجهال والبساطة من ناحية الشكل واللون والتنسيق ، وأن يتعود على شماع الموسيقي ومشاهدة لوحات اتمن الجميل سواء على جدران المنزل أم في المتاحف ، وأن نحرج للنزهة في الأماكن الني تكتسى فيها الطبيه ية بالروعة والجهال ، بل أن براعي في اختبارملابسه

ولعبه أن تكون على مستوى الذوق الجميل . انهذه الامور من مستلزمات التربية الجمالية للطفل وهي التي تساعد على تنمية احساس بالجمال، فيصبح قادراً فها بعد على إصدار أحكام جمالية سوية تقوم على ادراك مسكامل لمعنى الجمال.

#### \* \* \*

الدَّ أَشُرُ مَا إِلَى ظُرْ يَقَتَينَ مِن الطَّرِيقَ التَّى يَمَكُنُ أَنْ نَتُوصِلُ بُواسطَّتَهُما إِلَى تَكُومِن أَحَكُمْ جَمَالَيْهُ مَاضَجَةً ، يَبَقَى نَعَدُ هَذَا أَنْ تَعُرُفَ الطَّرِيقِ الذَّى سَلَكُهُ أَلِبًا حَدُونَ فِي مَيِدَانَ عَلَم الجَمَالُ لَكُن يَصِلُوا أَإِلَى أُحَكُمْ جُمَّالِيةً بطر يَقَةَ عَلَيْةً.

#### ٣ ـ الطريقة المقارنة

هذه الطريقة يطبق فيها الباحثون أساوب المقادنة بين الآنساد الجميلة والمنتجات الفنية على ضوء ما لديهم من مواقف جمالية أصولية ونهم لجأون عن طريق المقارنة إلى عملية تصنيف منهجى اللاهم إلى الفنيسة المعروضة المسلحقون كلا منها بمدرسة معينة أو بموقف معين ، ثم يخضعون أعمال المدرسة الواحدة لدراسه مستوعبة تبدأ باستعراض أساليسب الضنعية (التكنولوجية) المتعارف عليها ، ثم هي تنتهى حما إلى تكوين حكم دانى الباحث على ما عاينه من أعمال فنية ، ولكنة حكم تنتفى منه العفوية والعشو الية العير مبنية عنى الدراسة والمقارنة

وكأن الباحث اليجاني يحاول استثاره جوانب العمل الفتى بها يسلطه عليه من أضواء النظريات الجمالية ، حتى يمكن له في النهاية من أن يتواجد مع هذا العمل وأن يحيا معه تجربة جهالية شخصية .

ولكننا نلاحظ من ناحية أخرى أن انباع هده الطريقة النقدية لا يمكن أن يصل بنا إلى تذوق متكامل للجهال، إلا إذا كان لدينا استعداد مسبق للتذوق نتيجة لخبرات جهالية متراكمة . ذلك أن هذه الطريقة تعتمد فى أساسها على أسلوب المقارنة المنطقية العلمية فحسب، وهى لن تتيسخ لنا فرصة المشاركة الحيوية مع ينطوى عليه العمل الفنى من ترا، باطنى عريض.

وعلى هذا فاكبال حاسة التذرق الجهالى أمر ضرورى النسبة للباحثين في علم الجهال ولغيرهم من عامة المتذوقين على السواء ، والا أدى بناأسلوب المقارنة إلى نتائج أشبه بنتائج العلوم الطبيعية ، وهي أبعد ما تكون عن النتائج التي تتوخاها في الدراسات الجهالية .

ونختم هذه المناقشة بالتأكيد على أر الحكم الجالى إنها نتج فى الحقيقة عن الممارسة الفعلية للتذوق ، أى للتجربة الفردية البحتة التي لايمكن عميقها إلا إذا ضحينا بالسمات والفروق الفردية التي قؤلف فى مجموعها اللون الشخصى الفريد لأى حكم جمالى .

# الفصرالساس

### مدارس علم الجمال ومناهجه

#### ١ ــ الحلافات المدرسية حول طبيعة الجال:

إن الخلافات البارزة بين مدارس علم الجال قد أدت إلى سوء فهم المشكلة الجهالية ، وألقت ستاراً من الغموض حول مباحث هذا العلم وموضوعه ـ وقد يقال في الغالب إن موضوع علم الجهال دودراسة الجهال وطبيعته ، عندما بعداً الباحث في الكشف عن المستوى الذي نفسر أو نقيس على اساسه هذه و الطبيعة ، يأخذ الخلاف طريقه إلى الظهور ، ويحتدم الجدال بين الذاتيين والموضوعيين بين المثاليين والواقعيين إلى آخر المواقف التي سجاها تاريخ هذا العلم والتي سنشير إلى طرف منها في هذا العصل ، وقد سبقت لنا إشارات مقتضبة إلى بعضها .

وحقيقة الأمن أن مؤلفات علم الجال وإن كانت تفسح صفحانها لمناقشات مختلف المدارس وآرائها سواء كأنت و اقعية أم مثالية ، كلاسيكية أم روما نطيقيه ، بدائيه أم فائدة ، إلا أن حقيقة الأمر أن هذا العلم مجب أن يسمو على أمثال هذه الخلافات المدرسية ويتجاوزها كا هو الحال في علم الإجهاع وعلم التاريخ

وَلَمْذِيا فَانَنَا سَنْحَاوِلُ مِلْ وَسَعَنَا الْجَهِدِ أَنْ يَسَتَبَقَ مِنْ آراء لِلْدَارِينَ مَا يَتَضَمَنَ مُوقَفًا إنجابِيا وَسَنْهُمُلُ مَا عَدَا ذَلِكِ مِنْ آراء .

ويلاحظ من ناحية أخرى أن تمارض الواقعية مع النالية في مجال

التطور الفني لا يمثن في الحقيقة سوي تتا بع عصرين من عصور الفن

### ٢ ــ الجمال الطبيعي والجمال الفني ي

النبحث أولا عن حقيقة ﴿ الجمال ﴾ الذي بدرسه هذا العلم . فهل هو ﴿ الجمال ﴾ في الطبيعة أم الجمال في الفن .

إن الكثيرين يخلطون بين هذين النوعين من الجال ، و الواقع أن الشيء الطبيعي قد يبدو قبيحاً مثل صحراً و جرداً أو هضبة صحرية قاحملة ، فتناوله بد النذن الماهر لتجعل منه صورة رائعة جميلة والعكس صحيح وطي أي حال فان فريقاً من الجمالين يعتبرون الطبيعة مجلي الابداع الإلهي ولمذا فهي تخرج عن دائرة الدراسة الجمالية .

أما الجمال الذي فهو يقوم على الصنعة والمهارة الفنية ويظهر من ابداع الفنان وجهده الحلاق وقد يتداخل الجمال الطبيعي مع الجمال الفني ولكنها لا يتطابقان ، ومن أمثلة تداخلها ما يرسمه القنانون من لوحات المناظر الطبيعية الجميلة وما يعبر به الشاعر أو الكاتب عن مجالى الطبيعة وسحرها . ومعني هذا أن الحكم على الطبيعة بالجمال أو بالقبح لا مد أن يمر خسلال الموقف الإنساني منها ويفرق كانت بين الجمال الطبيعي والجمال الفني ، فيري أن الأول شيء جميل ، أما الثاني فهو عمل جميل ، على أن الطبيعة تنظوي على العناصر الأوليه التي يستخدمها الفنان في عمله الفني ، ول كنها الاتحجب أصالة الفنان وتلقائيته الخعبة المبدعة ، فالجمالي إذن هو ما يستثير أعجابنا ويشعرنا باللذة في أي عمل فني .

ومن ثم فعلم الجمال لا يتخذ من الجمال الطبيعي موضوعاً له إلا حييمًا

يكون هذا الحمال معروضاً من خلال فن من الفنون الجميلة و وبحسب مقاييس هذا الن كما لو كانت هذه المفاييس حالة فى الأشياه . وعلى هذا فالموضوع الحقيق المباشر لعلم الحمال هى الهيم الابجابية أوالسلبية أي نواحى الحمال و القبح فى العمل الفنى وليس فى الطبيعة . والفن بالمعنى الواسع للكلمه هو تحليل أو تعديل الإنسان المواد الطبيعية . أو هو الإنسان مضافا إلى الطبيعة , كما يقول ( بيكرن ) وبهذا المعنى الواسع نجد أن الفن إيتضمن سائر العنون التطبيقية المهروفة كالنجارة والطب والهندسة ، ولكن هذه الفنون تختلف عن الفنرن الجمبلة كالموسية مى والأدب والتصويو والنحت والرقص والغناء ا

ذاله ون التطبيقية حرف أو مهن لا تدخل في دائرة علم الجهال إلا إذا غير أدائها عسحة جمالية كما سبق أن ذكرنا ، أما النمون الجميلة فهي تنظلب نشاطاً حرا وخلقاً وأبداعا وخيالا خصباً ولا تستهدف أى غاية تفعية و تتضمن دلالات رمزية قد تكون مقصودة أو غير مقصودة ، وعلى هذا فان العمل النبي الجميل يكون موضوع حدس خلاق به برعن صميم حياتنا الوجدانية والحسية والعاطفية في مهاحلها المختلفة .

وإذن فالموضوع الأساسى لعلم الجمال هو دراسة الجمال فى أعمال الفن الجميل فكما أن المنطق تأمل فأسنى حول قواعد ألحق ، والأخلاق تأمل فأسنى حول السلوك القردى وألاجهاءى ، فكذلك نجد أن علم الجمال نجب يكون تأملا فلسفياً حول الجمال فى الفن ، وحول النقد و تاريخ الفن وهما الدارستان اللتان مهدنا السبيل أمام هذا العلم الجديد .

والآن وبعد أن تبين لنا أن ﴿ الجمال ﴾ في الذي هو مدار

#### : ـ الموقف الموضوعي :

أصحاب هذا الموقف يرون أن الجمال صفة حالة في الشيء الجميل تلازمة وتقوم فيه وتنبث في أرجائه يقطع النظر عن وجود عقل هوم ودراك هذه العبقة أو تذوقها . و إذن قللجال عند أنباع هذه المدرسة وخود موضوعي ولا صفات أو خصائص موضوعية مستقلة عن الذهن الذي مدركها ، جل هي تأتى من المحارج وتفرض نفسها على ذهن المتأمل ، عيث لا يستطيع تعديلها ، ولهذا وحسب وجهة نظر هذه المدرسة .. فإن الناس جيعاً يتفقرن في بذوق الشيء الجميل و الاستمتاع به في كل زمان ومكان .. وقد كارت أفلاطون على دأس من ينادون بموضوعية الأحكام الجمالية حدث نجده مجعل الجهال مثالا بالذات والمثل عند أفلاطون هي أسس الموجودات وهي أصول الأحكام وهي الحقائق المنالية أي هي التي نقسوم على أساسها الموضوعية في عالم الحس ، إن كان ثمة ما يسمح بقيام الموضوعية في هذا الموضوعية في ما المحس ، إن كان ثمة ما يسمح بقيام الموضوعية في هذا الحديثة و ريتشارد برايس » — هذه المدرسة وجد بين الحق و الجمال و تضع معاير للجال تشبه معاير الحق، ، أي أنه مكن أن نقول عن الشيء الجميل معاير للجال تشبه معاير الحق، ، أي أنه مكن أن نقول عن الشيء الجميل معاير للجال تشبه معاير الحق، ، أي أنه مكن أن نقول عن الشيء الجميل على هذا الأساس إنه صواب والشي، القبيح إنه خطا

وإذا حللنا هذا الموقف وجدنا أنه يرجع إلى النظرة اليو نانية القديمة. القائلة بتطابق القيم التلاث على أساس فكرة الكمال ذلما كان الحق يعد كما لا

فى نامه أى أنه أكمال الصواب وكان الخير كالا أيضاً والجمال كالا أي تحقق الإنسجام النام فى الشيء الموجود، وإن الحق يكون خيراً لأن كلا الاثنين كامل و يتصل بأسباب الكال ، وكذلك فالحق جيل لأن الجمال تمام الانسجام فهو كال للموجود وإذن فالحق جمال وخير ، وكذلك الخير حق وجمال وبالتالى يصبح الجمال حقاً وحيراً.

وعلى هذا الأساس نستطيع أن تهم السبب فى قيام هذه النظـــرة اليونانية الأصاية العجال ، على أعتبار انه يخضع لحكمنا بالصواب أو بالخطأ كما هو الحال فى نظرتنا إلى الحق وفى تقويمنا له :

و لما كانت الفنون محاكاة وتقليدا للطبيعة عند هذه المدرسة وعند زعيمها أفلاطون بالذات أى أنها تستمد صحتها من صحة الطبيعة ، لذلك فان أفلاطون كان يرى أن الفن لا يرقى إلى مستوى الطبيعة ، إذ الأصل أفضل من صورته فالطبيعة الحسية التي يصورها النان تكون أفضل من تصوير الفتان لها.

وكذلك فان الطبيعة الحسية . لما كانت تشارك في طبيعة مثالية أعلى منها فالطبيعة المثالية تكون أكثر جمالا من هذه الطبيعة الحسية التي يقلدها إلفنان ولما كان هذا حال الفن وحقيقة أصله ، لهذا نرى أفلاطون يستفنى عن الفنون وأصبحابها ويقول: ما حاجتنا إلى الصور المحسوسة المسوخة التي يقلد فيها الفنان الطبيعة وعندنا أصلها ? وفي إحدى نصوص الجمهودية نجد أعلاطون محمل على الفنانين ويقول: إنه يجب أن نضع الفارفوق رؤوشهم وأن نشيعهم خارج المدينة الأنهم يبذرون بذور الشر والأخلاق الفاسدة بما من رذيلة ويعرضونه على أنه خير وهنا ، تجد أفلاطون يتصور أن شعراء من رذيلة ويعرضونه على أنه خير وهنا ، تجد أفلاطون يتصور أن شعراء

وقنانى عصره يقدمون فكرة الفن للفن على فكرة الفن المستند إلى مبادى، الأخلاق، ولماكان أفلاطون ينشد لأفراد المدينة تمام الفضيلة لهذا فقسد تمونى على مدينته من أمثال هؤلاه الفنانين الذين يجدون الرذيلة ، ويسلطون الأضواء الفنية عليها ، الأمر الذي يحبها إلى الناس فيندفعون في طريق الفواية والشر.

ولا نريد هنا أن نعيد ما سبق أن ذكرنا فهما أن الحكم الحسالي ليس كالحكم المنطق وأنه لا يتسم بالموضوعية لأنه يتعلق بعدة عناصر متفاعلة هي : إ الفنان عا لديه من حياة ومشاعر عميقة وذكريات طُّويلة ، والأثر الفتي الذيُّ ا يسجه ، وما ينتيج عن التفاعل بين الأثر والفنان قبل أن يلتجه من حدس العبورة الجمالية ، ثم يأتى دور المتذوق الذي يصدر المكم الجالى في النهاية ، وهذا المتذرق يتدخل في هذا التفاعل نيصبح تفاعلا ثلاثياً أي ذا أطراني ثلاثة ويكون على المتذوق أن يقتنص الصور الفنية موضوع حدس الفناري وذاك بأن يمسك بها خلال هذا التفاعل الفني الذي أشرنا إليه . فالمتدرق إنن لا ينفكالصفحة البيضاء ويترك للموضوع الخارجي أن يطبع تفسه عليها ، فيصدر هو حكه على هذا الوضوع نتيجة لهذا الإنطباع الآلي الذي لا يتدخل بشخصه في تقويمه ؛ وكأنه يتناول بالحل مشكلة رياضية أو كَأْنَىٰ بِهِ يَعْمُورُ بِمُقَلِّهِ مُنظِراً فُوتُوغُرافِياً . وإذاكاذ الأمر كذلك فانتُ الأحكام الجالية ستصدق في كل زمان ومكان وعند كل شعب وجنس . ولكن يكون ثمة أختلاف أبداً بين هذه الأحكام بالنسبة لأثر فني واحد دغم تباين العادات والتقاليد وأختلاف طوق التربية والودائة والبيئة. وبهذا يصبح لديتا منطق جديد للحس يشبه منطق الأحكام الاستدلالية ويكون الحكم الجهالى كالحكم المنطقى تهماً ، وهذا أبع. ما مكون عن ميدان الجهال وإدراكه فليس الحهال محاكاة للطبيعة كما قال أفلاطون ، وهو ليس حقيقة موضوعية منفصلة عن قوانا الاداكية والشعورية ولكنه ينبع مرئ تفس الفنان ويتلقاه المتذرق فيصدر حكه عليه .

هدا هو الموقف الموضوعي فيا يختص بطبيعة الجال .

#### ب ـــ الموقف الذاتى :

لقد نشأ هذا الموقف الرد على هذا التطوف الشديد في تصوير الجال وتقويمه . فإذا كان الموقف الموضوعي قد أعتبر الجال صفة عبنية حالة في الشيء الجييل ، فإن أصحاب الموقف الذاتي قد أعتبروا الجال معني عقلياً فحسب وليس صفة في الشيء تقوم بمعزل عن إدر اكنا لها . ونجد على رأس ممثلي هذا الاتجاه الذاتي في فهم الجال وتولسيوي وهو يرى أن قيمة الأثر الفني المقيقية ترجع إلى تأثيره أولا وأخيرا فيمن يدركونه ، فجال الأثر الفني يقوم إذن على أساس تقدير الناس له ، ومن تمة فإن قيمة فجال الأثر الفي يقوم إذن على أساس تقدير الناس له ، ومن تمة فإن قيمة حقيقة أمن ليس ظاهرة موضوعية بل هو مرهون بالتأثير الذي يحدثه في نفوس مشاهديه ويتعلق بشخصية الفرد ومستواه النقافي والحضاري ، وهو ليس عاماً مطلقا لا يتقيد بزمان أو مكان .

### جـــ الموقف الموضوعي ــ الذاتي :

و لكن بعض الكتاب قد خفف من هذه الذانية المتطرفة ، ورأى أن اللجهال هو علاقة بين الشيء الجميل والعقل الذي يدركه ، وقد رأينا نحن فيا

أوردناه سابقا أن الحكم الجهال يتطلب تدخلا من الذات بمشاعراً وعواطفنا في عملية نامة كاملة تسبيغ فيها ذانيها على الاثر الجميل فتفاعل معه وتناثر به كما يتأثر الحكم على الشيء بكل ما تنفعل به الذات المتذوقة فيكون الحكم الجهالي ذانيا وموضوعيا في نفس الوقت. وأساس هذه الموضوعية هو أن هناك موضوعا مائلا أمام إدراكنا لا نستطيع تجاهله. ولهذا المرضوع مظهره وألوانه وشكله وزواياه ، فاذا كان رصما فان الاضواء تتلام فيه مع الزوايا ومع مكوناته ، وكذلك تتأثر الالوان بهذه المن نجد في الموضوع وحدة أو شكلا يظهر أمامنا وينعكس على تقوستنا فين نجد في الموضوع وحدة أو شكلا يظهر أمامنا وينعكس على تقوستنا فيجد صدى فيها ويتناعل هذا الصدى مع أنفسنا فيكون الرجع هو الحنكم الجالي. فكأن الحكم الجالي \_ إذا أردنا أن نشبهه تشبيها كوتكور ثيا أمتر ازما هو شعورها بالجالى \_ إذا أردنا أن نشبهه تشبيها كوتكور ثيا أمتر ازما هو شعورها بالجالى .

### س \_ أخلاقية الجال :

مصمون هده المشكلة هي التساؤل عما إذا كان مجب أن يزبط الجمال بقواعد الأخلاق ، أو أن كلا منها منفضل عمل الآخر له أصوله وقواعده ?

ذكرنا فياسبق أن قلاسفة اليونان كانوا يربطون بين الحق والخير والجال وثخص منهم بالذكر و أنلاطون ، وكذلك الرواقيين . قالرواقية أيضا كانت ترى أن الشيء الجميل وهو الخير الكامل في نظر علم الا ُخلاق

وتجد أن ﴿ هُرُ بَارَتُ ﴾ في العصر الحديث: وهو مؤسس علم الجمال ، يوحد بين الخيرية والجمال . ومجعل علم الاخلاق فرعا من فروع علم الجسال . فالذوق ليس مقولة أخلاقية فحسب في نظرُه ، بل هو وحده الـكفيل بالتعبير عن القيم الاخلافية وهو المحك الاول والأخير في تقويمها ونجد أن الجمال قد أقترن بالشعور الحلقى عند القائلين بالحاسة الخلقية وعلى رأسهم شَافَسَتْهِي الذي ربط بين الجير والجال ورأى أن جوهر الاخلاقية عامٌ في الإنسجام بين وجدان الفرد ومطالب المجتمع أى في جمال التناسب والتناسق بين وجدانات الافراد بعضها مع البعض في علاقاتهم الإختاعية . مع أستبعاد سائر الميول الشاذة غير الطبيعية التي لا تستهدف غابة معينة ويمعنى آخر فإن و شافتسبري ، يرى أن الجال في حقيقة أمره ضرب من المادمون أى الإنسجام ويهاجم هو وأصحابه فكرة الفضيلة التي ينطوى علما الدين والى تقوم على أساس النواب والعقاب ويرون أن جال الفضيلة في ذاتها يكنَّى لحت الانسان على فعل الحير . ذلك أن القانون الحلق يعتبر وحده ' بدون الدين مصدرا للاخلاق الناضلة هذه الاخلاق التي لا تقوم في نظره على الطمع في الجنة أو الحـــوف من النار بل بجب أن تقوم على حب الفضيلة لذاتها أو لجمالها والنفس يطبيعتها تهفو إلى الجمال ، وتنفر من القبسح

ولكن هذا الاتجاه عند أصحاب هذه المدرسة ليس يعني أن الفن بجب أن يكون خادما للاخلاق أو أن نتخذ من الفن أداة للوعظ والارشاد الاخلاق إذ أن هذا الاسلوب الوعظي قد ثبت عدم جدارته ، فليس من المخلاق إذ أن هذا الاسلوب الوعظي قد ثبت عدم جدارته ، فليس من المخلاق أن نخضغ الفن لمقاييس الإخلاق فنحول بين الفنانين والتعبير غما

ينعلون يه من صور قد يكرن بعضها مناف للاخلاق كـ أجزا - جسم المرأة العارية مثلا، ولكن هذا الموقف أيضاً الذي يربط بين الأخلاق والجمال ، إذا كان لا يستهدف إخضاع الجمال أو النين للاخلاق ، ويرى أنها ينبعان من معين واحد قانه على الرغم من هذا لا يسمح للفنان بالإنطلاق بالا بخدود في تصوراته الفنية التي قد تبدو منافية للاخلاق . وسيفسر أصحاب هيذا المرأى موقفهم هذا بأن الفنان نفسه سيشمر نقبح الصور التي تنافي الأخلاق وقد تكون هذه مبالفة غير صحيحة

وإذن فسيمضى بنا هذا الموقف إلى مذهب آخر بنادى أصحابه بأن النمن النمن و يرزفضون بشدة أن تخضع النمن لقراعد الأخلاق أو الدين . وقد عرف هذا المذهب أولا أماشم و مذهب الطبيعيين ، قد أباه كرد أه ألله معاكمي للرأى الذي يربط بين الحير والجمال . أنشأ هذا المذهب و بلزاك ، و تبعه وأميل زولا ، وكان من المشايعين له الشاعر الفرنسي الداعر وبودلير ، ومن أنباع مذهب المن أيضا و تولستوى عكا سبق أن ذكرنا

وكان إسل زولاً من أتباع هذا الرأى أيضا ومن أف راد المدرسة الطبيعية، وقد أراد أن يطبق القيمة الجالية في ويدان الفن بمعزل عن الحير عاولا أن يستعمل المنهج التجريبي المستخدم في العلوم الطبيعية، ذلك المنهج الذي دعا إليه و كلودبر نارد» في عصر و إميل زولا » وغايته من ذلك أن يكون الأدب صورة الواقع أي يتقابل الجال مع الحق، وأن يبتعد الإثنان عما يسمي مالحير، فاذا حدث وأتجه الفنار إلى التعبير عن نزعات إنسانية عامة وتسامى في هذا التعبير محيث يتفق في النهاية مدم قواعد

الأخلاق ، فلا يفهم مع هذا أن الأخلاق تفرض قواعدها على الفنان أو أن تمت النزاما أخلافيا في مجال العمل الدني . وأنسيانا مـع هذه النظرية أغرق إميل زولا في أسلوبه في الأدب المكشوف فأخذ يصف بدقة حياة شخصياته معبراً عن نزعاته الداعرة و نزوا ما الجنسية كما نرى ذلك و نلسه في قصة « نانا » نلك المرمس التي تعرض إميل زولًا أسرد حياتها بطريقته الواقعية المكشوفة وبأسلوب في غاية الدقة كما لو كان بصف تجربة علمية أو ظاهرة طبيعية ، لأن رسالة المنان في نظر إميل زولا قينا ـ هي رسالة حق وجال ولِيسَت دِسَالَة وَعَظِيرُ لَمُذَا أَيْضًا نِجَد إميل زُولِارِمن قبله وفيكتورهوجر، مدافعان عن الشاعر ﴿ يُودالسبر ﴾ ذلك الذي فاق كل مِن كتبوا في الأدن المكشوف بما ساقه في ديرانه ﴿ أَزْهَارُ الشُّرِ ﴾ مِن وصف حسى لِلزُّواتِ المرأة وحيانها الشهوانية وأجزاء جسمها وغير ذلك من مسائل قد عدع الحياء من التحدث عنها ، وكان قضا. بودلير قد حكوا عليه بمصادرة دوائه وأرقعوا به العقوبة . فقام ﴿ هيجو ﴾ يرمي هؤلاء القضاء بالجهل والتعصب وعدم تذوق الأدب ويأنهم قد خانوا حرية الفن . ويبدوا إنن أن الطبيعة الأصلية للفنان تتمرد على جميع صور الإلتزام التي لا تنبع من هذه الطبيعة دَائِها ، ولهذا مذهب النن للفن هو المدهب الذي يسبمحسنه أهل النن جميعاً ـ و بستهوى مشاعرهم ويتفق تماماً مع النزعات الفنية الأصلية ، ورغم 'أنه قد يتعارض مع الطالب المجتمع وحاجات الدين وقيمة وقواعد السلوك المحلق ولمذا فاننا نجد أنه كلاكان المجتمسه واقعا تحت ضغط الرجعية وروح المحافظة ، كلما كأن الفن مكبلا بالقيود ، وأبعد ما يكون عن فكرة الفن الفن والمكس صعيع

### مناهبج عدلم الجال

إذا كان من الممكن أن ندرس « التذوق » سيكلوجيا عن طريق مناهج مدارس علم النفس المختلفة ، فهل نستطيع أن نضع منهجاً جمالياً عدرس الجمالي في علاقته مع الظواهر الجمالية ?

الواقع أن أى علم يدرس الظواهر لا بدله من منهيج للدراسة ، ومنع هذا فقد رأى فريق من الجماليين استحالة قيام منهيج محدد لدراسة الجمال ه وهؤلا، هم طائفة اللامنهجيين ، أصحاب النظرة الصوفية والنظرة التأثرية ؛ أما الجماليون المنهجيون فهم : التجريبيون والوضعيون أو التحليليون وأصحاب الموقف الوصفي والموفف المعيارى ثم الدجماطية يمون والنقديون وأحجراً أصحاب الموقف التكاملي .

أوَّلا الموقفُ اللامنه حيى: ويمثله صوفية الجال والتأثر يون ،

#### ﴿ ــالنظرة الصوفية

ويرى أصحاب هذا الموقف أن العقل عاجز عن إدراك الجمال أن ومن ثم فيجب استبعاد أى منهج يضعه في هذا الميدان ، بل يجـب أن انتجاوز العقل وأن ندرك الجمال عن طريق الوجد أو الجدب ويتسبت يتكشف الجمال للذوق الصوفي كحقيقة لا معقولة فوق نظاق الحل ، وهذه الحقيقة المتعالية لا يدركها - كا يقول أفلوطين - غير « الوسيعي، و الحنب، والعيلسوف ».

وقد بالغ بعض اللامنهجيين في هذا الإنجاه مثل رسكن Ruskin الذي

يدهب إلى أن الفن ـ وهو ميدان الظاهرات الجمالية ـ نوع من العبادة أى أن الجمال لا يدرك بالعقل أو بالحس ، بل يكون موضوع عبادة أى شعور إيمانى مقدس .

أما برجسون فقد استبدل الجذب بالحدس Iuturticn وأشار إلى أن إدراك الجال إنما يتم عن طريق الحدس، وليس الحدس في حقيقة أمره سوي معاصرة الموضوع والنفاذ إلى باطنة أى إدراك الديمومة الخلافة إدراكا مباشراً، فكأننا بالحدس نحيا الجمال ونشعر بدبيبه في نفوسنا، ومن تم عادلة لاستخدام العقل المنهجي في محليل الجمال نكرن من نتيجتها تفتيت الجمال ومواته.

وعلى هذا فالجمال عند الحدسيين من صوفية وفلاسفة يتجساور النظرة المملية المنهجية ويعلو على نظرة رجل الشارع ، فهو ينبع من القلب لا من العقل من تجربة المعمل ، ومن الإلهام لا من التأمسل العقل من تجربة المعمل .

### ب \_ النظرة الترأثرية للجال:

و كما أشار الحدسيون إلى استحالة و المنهيج ، في علم الجمان فكذلك ذهب التأثريون إلى أن تذوق الجمال . لا يمكن أن يكون موضوط للدراسة أى أن يكون علما . فنحن لا يمكن أن تتجاهل عنصر الإنفعال والقبول النفسي إزاء الجمال كما يقول أنانول فرانس ، ومن ثم — حسب رأيه — فانه يتعذر علينا الوصول إلى أى صيغة علمية في مثل هذا الجمال . وحتى إن وجدت فانها تكون موضوع حدس غير عقل ع ولهذا فانها

ستبدو قلمة وغير كاملة من وجهة النظر العلمية .

وإذر فادراك الجهال أى التذرق الفنى ليس عملية علمية . فنحن ننفه و إذر ونحسن بالأبعاد الوجدانية للائر الجميل ، و لكننا نعجز عن فهمه عقلياً .

فكل ما تدء إليه هذة المدرسة إذن فهو أن نمض قدما في طريق التذوق الجالي فنحس بالجال و نفتبط به دون أن تحاول دراسته ولكن هذه النظرة التأثرية تكاد تكون سلبية بحضة ، فالحياة مثلا ليست أقل خموضاً من الفن الجميل ومع ذلك قنحن - لكي يتيسر لنا فهم عملية الهضم لا نقنع فقط بمتابعة هذه العملية في استخرارها ، بل نتدخل منهجياً لتحليلا خطواتها الكي نعرف قوانين الهضم وقواعد سيره .

وعلى هذا فالمدرسة التأثرية تخطى. حينها تظن أبه يكفى أن تستمسسع بالنجهال فحسب دون أى محاولة من جانبنا لذراسته .

### ثانيا ـ الموقف المنهجى :

أما دعاة الموقف الموقف في ميدان الدراسات الجمالية قمتهم:

، - التجريبيون: أصحاب علم الجمال التجريبي (١) .

تدرس هذه المدرسة دور ( التجربه » في علم الجمال ، وقد حـــاول و فحرز » ـ أحد دعاتها ـ أن يقيس شدة الإحساس ذات الطا بــــع الذاتي

Ch, Lalo, L'esthétique experimentale contempcraiue p. 82-115.

<sup>(</sup>١) داجم:

الكيفى عن طريق قياس منبهاتها المرضوعية الكدية ، فرضع منهجاً يقيس به اذة الشعور بالجمال . وهي اذه داخلية وشخصية نحته . ويقوم هذا المنه على دراسة الأشياء التي تحدث اللذة في نفوسنا ، والتي تكون السمة الجمالية فيها خاضعة للقياس ، وهو يسمى هذا المنهج بمنهج و علم الجمال الاسفل » أو و علم الجمال التجزيبي » الذي يمارض علم الجمال الأعلى، أو وعلم الجمال الميتافيزيق الأولى القياسي ، كما كان عند العدمان وينتهى فخنن بالكشف عن عما يسميه وبانقطاع الذهبي، الذي يمثل في نفرة حصيلة الكم الاعجابي لأذوال المشاهدين .

وهو ينصح - أذا أردنا الوصول إلى قوان بن مامة فى هذا العلم -- بضرورة تبسيط التجربة حق لا يتدخل نيها الإضعاراب والفوض كتيجة للتعقيد الملاحظ فى موضوعات الفن.

ويجب أن تتضمن التجربة أكبر عدد ممكن من الحالات الوسطى حتى يمكن استبعان الحصائص الشخصية البحتة للأذواق الإستثنائية الشاذة التى قد تعوق است: علاص العلاقات الضرورية المشتقة من طبيعة الأشياء وسنرى أن إخصاء النة تج الكلية سيكشف لنا عن طراز متوسط أو عادى للذوق مع انحرافات عادفة للتعبير أت Variations .

ويتسائل فخنر لماذا تبدو لنا أيعاد نافذة ما مستطيلة الشكل مثلا أكثر ملائمة لنا واستحساتا عندنا من نافذة أخرى ليست لها نفس الأبعاد، وذلك بعد المتبعاد سائر العاصر الأخرى المصاحبة في من النافذتين ، كالزجاج وو أجهة المثرل والألوان وغير ذلك ?

وإذا كررنا النظر إلى عدة نوافذ مستطيلة مختلفة الأبعاد فاننا نصل بعد إحصاء النتائج إلى أن فريةا من الناس يستحسنون النوافذ المستطيلة التى نكاد تقترب من الشكل المربع ، والآخرون يستحسنون ما كان الإرتفاع فيما ضعف العرض ، وهكذا يختلف استحسان الأفراد بصدد أبعاد هذه النوافذ المستطيلة ولكن غالية المشاهدين سيستحسنون من بين مجموعة الأشكال المستطيلة مذه النوافذ شكلا مستطيلا بهينه له آبهاد معينة ، ويسمى فختر النسبة بين الطول والعرض في هذا المستطيل الدى حاز إعجاب الفالبية بالقطاع الذهبي والعرض في هذا المستطيل الدى حاز إعجاب الفالبية بالقطاع الذهبي Section d'or وهو الذي يشير إلى أكبر قسط من الجمال الأثر الفني .

وفيا يلى توضيح هذه التحربة بالرسم البياتي :



و اللاحظ من ناحيسة أخرى أن منهج فعنه والتجريس لم محرز تقدماً ما عدوظاً في مبدان القياس الجالى و ذلك لأه اكتنى باختيار موضوعاته من بين الأشكالي الهندسية المختلفة ، وهذا سيؤدى بعلم الجالى إلى أن يصبح علماً تحليليا مجرد الموضوع الجالى إلى أجزا، ويحكم على كل جزء منها على حدة . فتحن حينها حكمنا على الافذة بالجال أو بالقبح من ناحية أبعادها فقط نكون قد اغفلنا فيها نواح كثيرة أخرى مصاحبة للشكل وقد تتداخل هذه المواهل الأخرى مع الشكل في تقدير نا لجال النافذة والواقع أذا الوضوع الجائى ليس بهذه البساطة التي ير اه عليها فيخنر ، فهو موضوع مقد ، لا يمكن أن نحكم على أجزائه كل على حدة ، ذلك أن اجهاع الأجزا، في الموضوع كلم عليه سمات جديدة تمخلف عن مجموع سمات هدده الأجزاء في حالة بأن عليه سمات جديدة تمخلف عن مجموع سمات هدده الأجزاء في حالة بالقصالها . فكأن الأثر الجائى بتألف من مجموعة ألحان لكل لحن منها على حدة قيمة محدودة ، ولكن هذا اللجن المنفرد عندما يرتبط في علاقات منسجمة مع الألحان الأخرى تكون للمجموع قيمة أخرى مها يزة تدبر عن هدا التركيب الاعلى الحديد .

وإذن ففخنر قد أغفل في منهجه التركيب الأعلى لمجموعة الألحان ووجه نظره إلى كل لحن على حدة ، مع أن سمة الجهال تتعلق بالألحان المؤتلفة لا المتفرقة . ومن هنا فان الموضوع الجهالي يكون له تركيب فوق Supra- structure يعلو على تركيبه العادى (1) .

Ch, Lalo, Notions d'Esthetique. p- 17 (۱) (۱)
"Toute oeuvre d'art est un jeu de conbinaisons du type

ويتدخل علم الفس لدراسة أثر العامل النفسى في تكوين هذا التركيب العوقى للموضوع الجالى ، كما يتدخل علم الاجتماع لدراسة مدى فأعلين ألمجتمع في تكوين هذا التركيب الأعلى .

وقد استفل البعض هذا الاتجاة التجريبي في ميدان الدراسات الجالية لوضع أسس مادية أو مقاييس ثمية للظاهرات الجالية بضفة عامة (بل لقد أخضع هؤلا مظاهر الجال في الطبيعة وفي الكائنات الحية لهذه المقاليتين أمع أن معظم الجاليين — ومنهم فحنر \_ يرون أن الأعمال الفنية وأخدها على موضوع الدراسة الجالية ...

ومن المحاولات الغربية التي استخدمت المنهج التجريبي بطريقة مضللة قيام بعض المشتفلين بالفن وبالمسائل العامة بترتيب مسابقات لجهال الأجسام ووضع شروط استقرائية المتحكم في هذه المباريات، وقد لاحظ الحكون في هذه المباريات، وقد لاحظ الحكون في هذه المباريات أن تلك القاييس المادية مجز عن اختيار الأجل أو الأكل، فلم تمد المقاييس المثلي للعلول والعرض والعدو والاطراق والخسسي واستدارة الثدى والعجز وطول الساق وعيط الحصر وطول الجمعة فة والوزن وشكل الشعر ولون العينين ولون البشرة. . . إلى آخر، ، لم تعد هذه المقاييس وحدها كافية لإسدار الحكم النهائي بهذا الصدد ، ومن ثم فقد رازا أن تمت عنصراً هاما أغفلوه وهو ما يثير الإغراء والفتنة في النفس.

<sup>-</sup> polyphonique, on un contrepoint de structures mentales et techniques. d'ou resulte la structure de structures, ou suprastructure, qui est le tout l'oeuvre, qu'elle soit musicale, plastique ou littetaire.

فقد تكتمل هذه المقاييس فى شخصية فتاة ما ؛ ومع هذا تكون كالتمنال الجامد أي يكون أمرها كأمر تمثال نحته فنان محتذيا هذوالصفات والمقاييس الجالية المثلى ، ولكن هذا النمثال تنقصه الحياة . وإذن فان تكون له قيمة إذن قورن بالنموذج الحى .

وهكابا فابن المقايس نفسها لا يمكن أن يستعاض بهسا عن استكلف و استبطان النفس التي تكمن وراء هذه المقاييس وقللنفس جمالها ، كما أنت اللحس جماله . وللنفس مهجتها و قتنتها كاأن للحس إغراءه . ولهذا فقد اقتنع المحكمون في مباريات الجهال بضرورة إضافة نسبة معينة من الدرجات لما يسمى بالفتنة النفسية أو بحمال وبهاء الروح . ولسنا نبائع عندما نقول إن بحمال النفس الروضي أعلى قدراً من صنوف الجهال والفتنة والإغراء الحسى أل نستطيع القول إن الطرفين متعالمان في تأثير كل منها على جمال الشخصية وقوة تأثير هذا الجهال في الآخرين .

. وإذن ينتج من هذا أن أى مجاولة لأقامة الحكم الجمال على اساس من المقاييس المادية إنما تعتبر محاولة غير مشمرة وان يكتب لها النجاح .

ب - آما المنهج الوضعى أو التحليلي في دراسة الجهال فهو الذي بحاول أصحامه الكشف عن القواعد والمبادى، التي بنيغي أن برسمها الفندان في إنتاجه والناقد الدي في نقده ، والمتذوق في تذوقه ، وذاك في جدود دور كل منهم حتى نعرف الظروف المختلفة المصاحبة لعملية الإلهام ثم تدرس طريقة تأثير هذه الآثار الفتية في المجتمع ، فمجال البحث هنا هو عقل الفنان ونفسيته لمعرفة بنظروف التي تؤثر في إبداعه والأدواق التي تميزعصره .

و إذن فلدينا خطوتان · المحطوة الا ولى : نجدها فى عام الجال التحليلي وهى التي شخا ول فيها أن نكشف عن القو اعدو المقاييس الجالية ، والمجطوق الثانية في نجدها في علم الجال الميارى وهى التي تحاول أن نطبق فيها حقة المقاييس بأن نجعلها أساسًا لا حكامنا الجالية.

#### و لكن كيف تصل إلى هذه القواعد و المقاييس ؟.

كلنا نعرف أن الجال إما أن يتعلق بأثر أي يفعل أو بعاطفة أو بعمل عقلي . ولا تخرج صفة الجال عن هذه الا شياء . و نعرف أيضًا أذمقاييس الجمال وضعت لتقيس أدنى شعور بالجمال وهو الشعور باللذة على ما يقول يه البعض فالشعورُ بَاللَّدَة الحسية قد تصنحبه انشوة جاالية وعلى هَــُدُا 'قُعشــهـ القائلينُ بَدَلَكُ بَجِد الإحْسَاسُ بِاللَّذَةَ وَ بِالأَكْمَ أُولَ صَوْراً الإحْشَاسُ الْجَالَةُ ﴿ وَ الْكَنْظُ لَا تَمْقَ مِعِ الْقَائِلِينَ بِهِذَا الرَّأَى ذَلِكَ لَا ثُنَّ إِدْرَاكُ الجَمَالُ لَا يُقُومُ عُلِيًّا الحساس باللذة أو ابالا لم عابل يقوم خلى شخدش خالص المفتور موضوح نعمل الفنان "أما اللذة فانها قد تحدث كأثر حسى لاحق لشقورتا بالجال -وأكن الخطوة الأول في تدوق الجال والحكم عليه - وعني المد ألا تني للشور الجالي تستمثل في الشور بالراحة التي تعتري النفش خيتًا تَشْعُون -بَأْن ثمة السجامًا أَنْ تنسيقًا في مُوضَع أما . ثَمْ تَأْتِي مرحَّلَة تألُّيةُ وْهَي اللَّيْ تحكم فيها على الشَّيُّءُ بأنه جَليل وهذه أمرْخلة متوسطة في تطــــور شعورقا يالجال والحكم عليه تدوتا تي بعدها مرجلة يتضح فيها أن هذا الشيء أجمل مِن الآخر، عن ما أنى مرحلة رابعة نحكم فيها با أن هذا الشيء رائم أي أف حاله قد فاق كل الحدود ، هذة الروعة تثير فينا نوعا من الهزة العميقة بحيث نتشى في أعماق نفرسنا ونشعر بالبهجة والمرح والغبطة والانطلاق إثو

تذوقنا لمثل عدا الأثر الرائع . فالروعة في الحمال ترتبط بأعمساق تفسية للمتدوق وتدفع به إلى موجه عارمة من الانفعال تكون أساساً لمتقوعه بلذا للشيء وحكمه عليه بأنه بلغ حد الروعة . أما إذا كان الشيء موضوخ المحكم رائعاً ومتصلا بأسباب الأزلية والخلود أى أنه يقوق الخدود المتعموزة للعظمة والبهاء عيث نشعر أمامه بالضخامة والسيطرة ومن ثمة نوليه تقديساً وإجلالا قائنا لا نحكم عليه بالروعة فحسب بل نحكم عليه بالحلال إلى جواد في عنه والمحافة والمناسبة المناسبة المن

(۱) يوردشارل لالو مام الجال النسي حدولا المقولات إلحالية البحتة ، وعصرها في تسع مقولات من حيث نسبها الى قوانا الرئيسيرة الهلاث: العقل و الارادة . والحساسية أما العقل نان نشاطه الحالي ينعسب على لدراك العلاقات الكامنة بين موضوعات الإحساس وأما الادارة فانها قلا تتجه إلى نشاط حر . أو قد يخضع لتحكم القدر . وأخيرا الحساسية الحالية وهي تأثر ملائم بحث على الرضي ويزيد من حبرية الفرد و الحساسة الحالية وتختلف مواقف هذه القرى الثلاث بالنسبة اظاهرة التناسق أو الانسجام وتختلف مواقف هذه القرى الثلاث بالنسبة اظاهرة التناسق أو الانسجام وتختلف مواقف هذه القرى الثلاث بالمنسبة الما أن يحكون متحققاً و يكون مفقوداً percue أو يكون مفقوداً percue فاذا كان الملوباً وموضوعا المقدل في مقولة الحال تكون قل مقدالة لفظ و حيل ع وعمل و أما إذا كان مطلوباً وموضوعا المقدل أيضا فلقولة هي و سام و Spirituel و أخيرا اذا كان مفقوداً Spirituel ( وحي )

هذه هي صورة من صور التقويم الجالى وتليها صورة من صورالتقويم في خاحية القيح و لسنا بصدد الكلام عن هذه الناحية ،

= رأماً إذا كان الانسجام موضوعاً للنشاط الارادي ايجاباً أم سلبا فان فال المقولات تترتب على النحو السابق فيكون أدينا و جايدل ، أو فخم و تراجيدي ، و كوميدي ، وأخيرا فان الانسجام موضوع الحساسية ثلاث مقرلات هي و لطيف أو رشيق ، ودرامي ، عاسا خر ،

ويمبح لدينا إذن ثلاث مقرولات للانسجام المتحقق وهي : حيسل وجليل أو فخم ولطيف وهذه المقولات تعبر عن وجود تناسب سليم بين الاجزاء والكل المركب منها . أى النسبة المعبرة عن الانزان في الموضوع . فيقال مثلا عن المعبد اليونائي أنه جيل وعن العصر الفرعوني آنه فخم وهن المسكن الذي يبعث على الانشراح أنه لا الميش وتحقيق الانسجام بالنسبة الشيء الفحم أنما يعد انتصارا للارادة على مقاومة المادة، واظهارا لسيطرتها على ذانها وعلى الاشياء وعلى الاشياء وعلى الاشياء وعلى الاشياء

راجع شارل لالو ـ المرجع السابق وم وما يعدها .

Tableau des neuf · principales categories esthetiques ·

و توجد صيغ أخرى غير هذه المقولات التسع والكنهـ العميات أو أشارات رمزية و بعضها يتصمن عناصر جمالية . ومن أمثلة هذه الصيغيـ

Pittoreapue, plastique monumental poetique, theataral roma, nesque lyrique pathetique hierarchique, musique, joli, charmant ridicule caricatural plaisant de crractere etc.).

هذه العمود الجيافة التي عرضناها للا حسكام الجالية بيدو أيها تتناول ظاهرات كيفية لا كمية. ولهذا فاننا نصدر عليها أحكاماً ذات طامع كيف تعبر عن الشدة لا عن الكم. ومن ثمة فاننا لا نعترف بأى محارلة لوضيع. مقاييس حكمية لهذه الظاهرات الجالية لأن هذه انقاييس الكية كما يقول (برجسون) لا تستطيع أن ترسم صورة حقيقية الظواهر الكيف والشدة المرابعكن أن نترجم ترجة صحيحة عن أى ظاهرة كيفية. وحكمنا عينل المنهج الوضعي هو نفس الحكم الذي ذكرناه على المنهج التجريبي من جيئ المنهج الوضعي هو نفس الحكم الذي ذكرناه على المنهج التجريبي من جيئ المنهج الوضعي هو نفس الحكم الذي ذكرناه على المنهج التجريبي من جيئ المنه ال

## رحد المنهج الوصيق

رى أصحاب هذا المنهج أن عالم الحسال لا يجب أن تحكم على الشيء بالجال أه بالقبح . فعلك أحكام قرمية فارغة لا معنى لها عبل بتعين عليه أن يعمن ويفسر ويقرر لا أن محكم عونجد عند سانت بوف Sainte - Beuve بعمن ويفسر ويقرر لا أن محكم عونجد عند سانت بوف Sainte - الناقد الفرنسي المشهور محاولة للنقد الأدبي تتسم بهذا الطابح الوصفي عفكاً نه يعمن ناريخاً طبيعياً للعقل ، والناريخ الطبيعي لا يتغمن أحكام القيمة فهو يصف الطواهر والموجردات ويصنفها ويفسرها ما أمكن ذلك ، وليس من إحتصاصه أن يضغ مل قيا أو يجعلها موضوعاً للتقدير الجالى تذلك من إحتصاصه أن يضغ مل قيا أو يجعلها موضوعاً للتقدير الجالى تذلك من يحرض ما هو موجود والمسمعيارياً بتناول ما ينبغي

و قد ظل تين Taine أيضا أن علم الجال لن يصبح علم معترفا به في

المستقبل إلا إذا تخلى عن أحكام النيمة واتجه إلى الكشف عن القوانين وإلى « التفسير ، كما هو الحال في علم النبات مثلا .

#### جدول المقولات الجمالية

المنقود) percue (منقود) percue (منقود) الأنسجام) percue (منقود) المنقود) ا

فعلم الجمال في أظر ( تأين ) يجب عليه أن يدين خصائص الأعمال الفئية من نواحى ثلاثة : الجنس والبيئة والزمان ( أى الإنسان و المكان والزمان) إذ أن كل عمل فني يخضع لدراسة علية وصفية من ناحية الجنس الذي أنتجه سو والبيئة التي أنتج فيها ، ثم العصر الذي تم إبداعه فيه . وتترتب الأعمال الفنية بحسب هذه العوامل النلاث . لا من حيث الجمال أو القسح ، بل كما يرتب عالم الأحياء الكائنات من فقريه و لا فقرية إلى غير ذلك .

### د ــ المنهج الدجماطيقي والنقدى :

وإذا كان أتباع المدرسة الوضاية قداً غالو الأحكام التقويمية ، واستماضوا عنما بالأحكام الوصائية أو التقريرية ، فان المدرسة الدجاطيةية القديمة قد وضعت مثلا (علا تحكم بمقتضا، على الأثر الغنى بالجال أو بالقبح ، و كان أولاطون هو أول من وضع مثالا للجال تشارك فيه الإشياء الجميلة المحسوسة،

و يتحدد مدى ما فيها من جمال يا قياس إليه . أما كانت Kant فائه يضبع مثلا أعلى أوليا apricri أخلاقياً وجمانياً . يطبق على الأشياء . ولكنه فير مشتق منها . وعلم الجهال عند (كابت) هو في صميمه نقد للحكم أو تأكيد لصحة المبادى، الأولية للذوق بقطع النظر عن موضوع التذوق وهي الأشياء الجميلة ، فلا يوجد حسب وأي كانت . علم يدرس ما هو و جميل » بل الحلم يتوفر على دراسة مبادى، الذوق الأولية . ولكن هذا لا يمنع من قيام علم يصف العنون الجميلة و مدرسها .

وعلى هذا فانتا زرى أن الدجاطيقية قد وضعت للجال مثلا أعلى ثابعــاً كامل البناء بيهًا وضُمَّت المعرسة النقدية مبادىء أولية ثابتة للذوق الجمالى .

ولكننا نجد برجسون ومدرسته يضعون مثلا أعلى متحركا وأكثر تلقائية وجدة . لأنه يتجدد في كل لحظة من لحظات حياتنا . ويعبر عن الصيرورة والعخلق الحر. وهو الوثبة الحيوبة الخلاقة élan vital . وبذلك انحل المطلق المثالى الدجاطيق، وتلاشت معه آراه الدجاطيقيين من أمثال أرسطو وبوالو المثالى الدجاطيق ، وتلاشت معه آراه الدجاطيقيين من أمثال أرسطو وبوالو Bruntière و برنتير Bruntière ، وأصبح الفن من وجهة النظر المعاصرة تطوراً وتجدداً مستمراً وليس عقيدة أو موقفا ثابتا جامداً.

#### ه - آلمنهج المياري ٠٠٠

إن وظيفة المنهج المعيارى أن يضع القواعد للفنان والمقاييس للناقد . وهذه المقاييس توضح ما يتبغى أن يكون عليه الفنان المبدع فى إنتاجه الفئى وما ينبغي أن يكون عليه الناقد والمتذرق في فهمه للآثار الفنية وتذوقها ، ويتقيد المنهج المعيارى في علم الجمال الوصنى بالزمان والمكان والجنس - كما

ذكرنا \_ وتختلف معيارية الجمال كدراسة فلسفية عن معياريته كعلم تجازبي أو وصنى ء ذلك أن المعيارية في فلسفة الجمال تجعل القواعد عامة مطلقة تتخطى الزمان والمسكان وتتحرو من الظروف والأحوال المعينة ، أما المعيارية في العلم الوضعى فهي نسبية .

ويقوم المنهج المعيارى على الربط بين مافى المنهجين السابقين من نواح أيجابية ، فيستعير من المنهج الوصنى نسبيته المنهجية المنظمة ، ويعارض رفضه للقيم . وكذلك فانه يستبقى من المنهج الدجماطيقى تسليمه بالقسيم وبرفض إيمانه بالمثل الأعلى المطلق ذلك لأن القيمة لا تتحدد إلا مقارنتها بغيمة أخرى .

و كان ( فو ندت) على دراسة القيم ، إذ أنه وجد أن ثمت علوماً إنسانية تلاث هي:
المعياري ، على دراسة القيم ، إذ أنه وجد أن ثمت علوماً إنسانية تلاث هي:
المنطق والأخلاق والجهال و أن هذه العلوم تدرس قبا ثلاث هي : الحق
والخير والجهال على التوالى ، وبينها تكشف العلوم الأخرى عن القرانين
الطبيعية وتضع أحكاماً واقعية أو تقريرية . نجد أن هذه العلوم الإنسانية
الثلاث تضع معاييراً أو أحكاما تقويمية .

ومن ثم فان علم الجال لا يجب أن يتجه إلى تقرير أذراق الإنسان أو أ أذواق العصر ، فان ذلك بدخل فى دائرة تاريخ الفنون . بل يجب أن يتجه إلى رضع معايير هذا الذوق . ولكي تصلح هذه المعايير للتطبيق جب أن تقوم على المتوسط العادى لأذواق الناس أى على السكم الإعجابي لفالبية المتذرقين كما رأينا في مجال عام الجهال التجريبي . ثم أن أى معيار يجب أن تحدده وظيفة معينة ، فالشيء يعتبرهادياً أوسوياً Nornal إذا أدى وظيفته، أما إذا فشل فى تأدية الوظيفة الخاصة به فانه يعتبر شاداً ، ومن ثم فات العمل الفنى بكون له قيمة سوية . أى يكون جميلا عندما يؤدى وظائفه النفسية والإجهاعية فيحقق الإنسجام أو يطلبه ويزيد الحياة الفردية والإجهاعية ثراء أو يطهرها أو يتسامى بها . أو بمعنى آخر يتابع السبي فى مرحلة من مراحلة من مراحلة من مراحلة من مراحلة من مراحلة من مراحلة أو يكون له فى مواجبتها موقفا سلبيا . فيتحدى الخياة مستمرة متدفقة . وقد يكون له فى مواجبتها موقفا سلبيا . فيتحدى

فوظينة الفن -- كما نرى - وظيفة حيوية فلا تفسر على أنها إخضاع القيم الفنية لغايات أو أهدان تفعية مغايرة الطبيعة الفن ويكون العمل الفنى شاذا أو غيرسوى إذا لم يحقق أيا من الوظائف الى ذكرناها ولكن البحث العلمي عن الوظيفة العضوية أو الحيوية للعمل الفنى ليس بالأمر اليسير. فيجب إذن الإكتفاء بوضع و متوسط و نقيس به العمل الفنى السوى ويكون في نفس الوقت علامة على سلامته وتمام انجازه لوظائفه .

ولكن اليعض يرى أن ﴿ المتوسط ﴾ يصلح للحكم على أذواق مامة الناس ، وليس على أذراق الصفوة ، ولهذا فان المثل الأعلى للجهال يعلو هذا ﴿ المتوسط ﴾ ويتجارزه .

و يمكن تفسير المثل الأعلى بأنه معيار مستقبلي le nornal futur أنه موجه إلى الاجيال القادمة ... وعلى هذا فانه يمكن النول بأن العمل الفنى الذي لا يلتى استحسانا من عامة الناس . أى الذي لا يخضع و لمتوسط، أذو اقهم يكون سابقا لعصره ، فلا يفهمه إلا القلة ، وسيكون له تقديره المام عنه الأجيال المقبلة ، وذلك كآثار بوداير ونيتشه وباخ رفاجنر ، إذ

هي أعمالى فنية كانت تعلو على المستوى السوى العادى فى عصرها ، وذلك على عكس الاعمال الفنية الكلاسيكية ألى تتخضع لهذا المستوى و تكون موضع إستحسان الجمهور.

### و 🗕 المنهج التكاملي :

ومـع هـذا فاننا إذا قصرنا الا حسكام الجمالية على القسم السوية أو المشاليـة فائ الدراسة الجماليـة تصسبح فـرعاً لهـــم النفس والواقع أن ظروف أى عمل في سواء كانت عادية أو آنية أو مستقبلة إنما ترجع إلى طائعة كبيرة من العلوم التي تؤسس هذه الظروف . كالرياضة والميكانيكا والفسيولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماع .

و إذن فعلم الجال نسبي لا نه يجعل قيمة العمل الفنى تعتمد على العلاقات المتعددة بينه وبين سائر الحقائق الاخرى في مختلف مستوياتها .

وكذلك فان العمل العنى هو التركيب الفوق الذي يعلو على هذه التركيبات المتفايرة المستمدة من الحقائق التي تدرسها العلوم المختلفة ، وبذلك تكون موضوعات هذه العلوم هي المكونة للتركيبات الأوليه للموضوع الجمالي ، ومن ثم فاننا سنرى في المستقبل تدخل علوم الطبيعة والميكانيكا والتشريع وغيرها في تقدير قيمة الاثير الفئي .

ويتولد الجهال من التوافق المنسجم بين التركيبات المتغايرة ، ذلك التوافق غير المنظورالفائم على الصناعة ، والذي يتصف بالإبهام والساحرية والعبقرية والإعجاز كأن به مسحة إلهية وعلى الرغم من أن كل وحدة من هذه التركيبات الا ولية المنغايرة لها كيفياتها الخاصة بها إلا أنها تبقى تحت عتبة الشعور بالجهال ، إذا انفصلت عن مجموعة التركيبات الا خرى التي يتألف منها الدمل الدني ، وأما إذا انضمت إلى هذه المجموعة فان العمل كله يوصفه و كلا شاملا ، له تركيب فوقي سيتخطى عتبة الشعور بالجهال .

# الفقيل السابع

## الفن كميدان للتجربة الجالية

إذا كان الفن هو الميدان الخصب الذى نرصد فى رحابه أبعاد التجربة الجالية . فانه من الضرورى أن نكشف عن حدود العمل الفي وأن توضح الحمائص الى يتميز بها عن غيره من ألوان النشاط الإنساني الأخرى .

#### أولًا ـ المعيزات الخاصة للعمل الفني : . .

إن ما قاناه عن الشعر ينطبق أيضا على الفنون الأخرى كالنحث والرشم والموسيق. فالرسم مثلا والنحث ليس كل ونها مجرد عاكاة الطبيعة أو تقليدا للصور الحية ، إذ لوصح هذا لاخرجنا الرسم والنحث من عداد الفنون الحيلة ، إذ أن مجهود الرسام أو المثال حينئذ سيكون كعمل آلة التصوير التي تلتقط الصور الفوتوغرافية دون تصرف. (ولو أن ثمت أنجاها معاصرا التي تلتقط الصور الفوتوغرافية دون تصرف. (ولو أن ثمت أنجاها معاصرا يرى أصحابه في الصور الفوتوغرافية عملا فنيا جميلا وذلك من حيث الزوايا للى تلتقط منها المناظر ومن حيث أختياد مواقع الظلال والا ضواة وأنعكاسانها).

فالفنان لا يقلد الطبيعة تقليدا مخلصا أمينا . ولا يرسم الاشخاص كأ تنطبع صورهم على الاوراق الحساسة لآلة التصوير ولكته يتدخل مر بشخصه وبذاته فيا يرسمه : فاذا رسم صورة وسقراط » مثلا قاته لن يرسم سقراط الذي يشاهده الناس بوميا . بل يرسم و سقراط » كما حسواه هو أو كما يود أن يراه . بحسب أسلويه الفنى . وأنسيانا مسع ألوان شعورة الخالص وإذن فنستطيع القول بأن الصور التي برسمها الفنان تكون أكثر أقترا ما من نفسيته هو وليس من موضوعها المعين وكذلك الموسيقي ليست مجرد ربط بين مفردات النونة الموسيقية بطريقة آلية نعسفية متكررة بل العمل الموسيقي هو خاق وأبداع قائم أولا وأخيرا على ذاتية الفنان التي النبع الصافي الذي ينظلق من أعماقه اللحرن الموسيقي فالفنان الحق لا يسمح لا يه أو لا ي جمل موسيقية جاهزة بأن تسيطر عليه وتتحكم في أسلوب أذائه . بل هو الذي يتحكم في الالة ويوجه اللحن بربطه مخلجات نفسه . أما السلم الموسيقي والنونة الموسيقية والاعمال الموسيقية والاغراب في الماق الذي ولا سيا فهي مجرد عوامل مساهمة قد لا تؤثر كشيرا في الماق الذي ولا سيا فالنسة للانتاج الموسيقي الخصب .

وعلى الناقد الفنى في ميسندان الموسيقى ألا يوجه نظره إلى الاداة الموسيقى وحده، أى إلى الاسلوب الموسيقى، بل عليه أن يتجاوز هذا الطاق، وأن يحتك مباشرة بالصورة الفنية التي يربد الفنان أن يبرزها عن طريق هذا الاداء، وكذلك الناقد في ميدان الشعر يجب عليه أن يوجه أنظار الشعراء والقراء والمتدوقين إلى عدم الوقوف عند حد الصياغة الفنية أو العامل الادبي التاريخي فحسب فان ذلك محول بين المتسندوق وأستجلاء الصور المنية الفريدة التي كانت مائلة أمام الفنسان في لحظات إبداعه الفتي

و إذا كنا تتمسَّك بضرورة وجود الصور الفنية في العمل الفني فانتنا مع هذا لا ننكر أن الكثيرين من ذرى الحذق والمهارة قد انتجوا اعمالا فنية جيدة الصياغة اعجب بها الناس من ناحية جودة الصياغة ومهارة التعبير وبراعة الاقتباس فحسب، فني الشعر مثلا قد يعجب الباس بنعولة اللفظ وجرسه في الآذان وقر بعجب الناس برجاحة عقل الشاعر وصدقة وقدرته على ضَيداغة الحدكم والأمشال وأستمال المحسنات البديعية والاستمارات المختلفة وتحرى إشراف الديباجة وجدة المطلحة وبراغة الاستملال وجميع صور الصنعة الاخرى \_ إلا أن جميع هذه الامور وإن عدها العرب من مستلزمات الشعر ألحيل في نظرهم إلا أنها في وأقع الاختل إنما تأتى في المرتبة الثانية بقد الصور الشعرية التي هي موضوع المدس المختل عدما ماغفل كثير من شعراء العرب ونقادهم عن إثبانه في فالمياغة قد تثير إعجابا في تقوسنا والكنه إعجاب بأتى نتيجة لصديني ونيها في الاختال الاذان وقد يكون تأثيرها تأثيرا حسيا موقوتا فما هي إلا ذبذبات طراب تنقضى بانقضاء سماعها – أما العمور الشعرية فان تذوقها والإعجاب بها لا يقف عند حدود الإحساس الموتوت ، بل ينفذ إلى أعماق النفس ويتخلل فانيسة المدور وقد يسؤثر فيه ويترك أثرة العميكي في تقشله ويتخلل فانيسة المدورة وقد يسؤثر فيه ويترك أثرة العميكي في تقشله ويتخلل فانيسة المدورة وقد يسؤثر فيه ويترك أثرة العميكي في تقشله طوال عمره.

وخلاصة القول أن الفندان لا بجب أن يهتم كثيرا بالمتزام السيمترية (البائل) أو إحكام الزخرفة أو تنسيق الالوان أو إبراز مفاتن الجسم التشريحية أو الصياغة بجميسع أنواعها بقدر ما يكرن أهمامه موجها إلى الدقه والإخلاص في إبرازحدسه الاصيل للصور الفنية، وتسجيل التجربة الحيوية التي يعانها ويعاصرها أثناء ممارسته للعمل الدي .

تمانياً: أوجه الاختلان بين الفن وبين نواحي النشاط الانساني الاخرى .: .

عندما عرفنا النن بأنه حدس خالص أردنا أن نؤكد فى وضوح أنه يختلف اساسا عن ارجه النشاط الإنساني الأخرى.

١ - فَالْهُنْ لِيسَ فَلْمُهُمْ : إِذَ أَنِ الْفَلْسَغَةِ تِتَدَّاوِلُ مَقُولَاتُ وَالْوَجِودِ والمعرفة عن طريق الاستدلال المنطقي ، والمكن الفن يقوم على ﴿ حِيبٍ ﴾ مِبَاشِرِ للوجود بطريقة مغايرة الاسلوب الفلسني إن النن تجربة فريدة يتدخل فيها الوجدان في صورة اتصال مباشر يعاو على الصيغ المنطقية ي فبينًا نجد الفالسفة تستخدم التجريد والتعقل لكي تقيم مذَّهما معينا نجد إن الةن لا معاول تجريد الصور للوصول إلى المنهوم المنطقى لهسا. • يل هو على العكس من ذلك يستبقى هذه الصور في حيويتها الدافقة والوانها وحاملها الشعوري والزماني والمكاني . وبمعنى آخريتعامل الذن مع الوجود الميتكامل إلنابض بالحياة بينما تتعامل الفلسفة مع الوجود الجسسرد. وقد نزعنا عنه الكيفيات والصفات الثاتوية وهذا ما يعبر عنه برجسون يقوله : ﴿ بِينِهَا أَجِّهِ ان العقل محلل ويشرح مستوقفا الظاهرة نازعا لها من سير التطور نجد أن الحدس يدرك هذه الظاهرة في حركتها وفي تهام حيويتها دون أن يستوقفها ولكننا يجب أن نفرق بين التجربة الحمدسية التي يتكملم عنهما يرجسون والتَّ بَجُورِيْدُ الحَدْسِيةُ فَي الفَّنِ . فَأَخْسُدُسُ عَنْدُ يُرجُسُونَ ولو أنه ينصب مباشرة على وحدات السيال الحيوى الذي البنقت خلال الْتَطُورُ الْإِيْدَاعَى دُونَ أَنَ يَفْصُلُ هَذَّهُ ۚ الْوَحَــَـَدُانَ عُنْ دُوا بِطَهَا السَّابِغَةُ واللاحقة . إلا انه مم هذا يتعامل مَعْ وَاقْعَ وَيَخْلَصْ في سير اغوار هذا الواقع دون اي تدخل مَنْ جَانب الشيخصُ القائمُ "بالخدس في تُـلُوبنُ أَهْدًا الواقع الدرك بالحدس باللون الشخصي، بل يكون رائده الإخلاص و الدقة والا مانة في رصد ذيذبات الواقع الحي عن طريق التجربة الحدسية . امسا

الحدسُ النبي نانه و إن كان يتناول الواقع في حيويته أى الصور في تمام أكتال نبضاتها وألوانها الحية . إلا أنه يحمل لها حاملا شخصياً ذاتياً يأمى من تدخل نفسية أو ذاتية الفنان أو المتذوق للا تمر الدني .

وعلى الرغم من أننا نصف النن دائماً بآنه لا معقول أو بأنه لا منطق ، إلا أن النن لا يمكن أن يتجاهل منطقة الخاص به ، وليس هوالنطق ألجدلى الذي يقوم على التصورات العقلية بل هو منطق خاص بالحلق الفئى نسمية منطق الحس وهو الذي نعنيه من كامة و استيتيك Aesthetics » .

وإذا كان الدن منفصلا عن الفلسفة من حيث الطريقة أو الأسلوب قاله مع هذا قد يتراخل مع الفلسفة فيعبر تعبير آ عبقرياً عن الفكرة الفلسفية كا هو الحال في المذهب السريالي ، فالسريالية في فن الرسم مثلا – وهي أسلوب طريف يتجاوز الواقع الملوس – محاول أصحابه التعبير بالرمز الفامض بياوفيا يشبه النمط الأسطوري – عن عالم الرؤى والأحلام . وأستجلاء خباية العقل الباطن والخراط المكبوتة . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المنان السريالي قديعكس هذا الوضع فيجرد الصورة المحسوسة من خصائمه البارزة ويخلع عليها طابعا سيكلو جيا معينا وتكوينا رمزيا غامضا بعيدا عن عالم الواقع . ولكن الملاقة التي بين هذه الرموز وبين ما ترمز اليه ليست كالملاقة بين الفكر واللغة . فبيما نجد أن اللغة ـ كأداء النفاهم الإجهاعي حيث أنها لغة خاعة معينة أنفقت على مفاهم خاصة الألفاظها محيث يهم كل حيث أنها لغة المعاهم عاسمة المعنف اليه ـ بيها نجد هذه فرد من أفراد الحلاقة النحت باللغة ما يجمل من المكن نقل أفكارنا للاخرين المناهم المناهم المناقلة المناهم اللغة على مناهم من المكن نقل أفكارنا للاخرين المناهم المناهم

ويجعلنا نثق إلى حد ما بأن أفكارنا ستصل بأمانة إلى أذهان الآخرين الثقتنا في صدق دلالة ما تتضمنه اللغة من معانى \_ نجد من ناحية أخرى أن الأمر يختلف عن ذلك فيما يختص بالتعيير السريالي عن الرؤى المجردة ، فالرمز السريالي الذي يستخدمه الفنان للتعبيرعنها إنما هو وسيلة شخصية محتة لا أثر للمرضوعية فيها . . هو أداة يشكلها الفنان وببدعها من ذاتيته ، ولهذا قان التلاق بين الملسفة والعن في هذا المذهب يستند أساسا إلى التجـــربة الشخصية والمعاناة المردية والتأمل الذاتى اللاشعورى وليس إلى المنطق العقلي والفكر المجرد , ومن ثم فان أقتراب ﴿ الْفُنِ السِّرِيَالَوْءَ ﴾ من الفاسفة ا لا يعني أكثر من كونه يتجاوز الواصع ويعرض لما وراء الطبيعة وهو عجال يدخل في نطاق البحث الفلسني . وإذا كانت السريالية تقترب من الميتافزيقا ـ وهي الموضوع الأثير للفلسفة ـ فان الرمزية أيضا تسير في ا تَمَسَ الطريقِ الذي سلكته الفلسفة أي أنها تستمد موضوعاتها من الفكرُ أَرْ من الانفعال الحجرد . فترمز إليه يرموز حسية معبرة : فالقلبُ الذيُّ تختَّرقه السهام إنما يرمز إلى الحب الشديد، وفمة الجبل الثاجي ترمز إلى -السمو المقلى والحكمة والتأمل العميق، والخطوط الدقيقة ذات الاستقامة قُذُ ترمز إلى الرّمت الديني و الأحلاقي الح . . . وعلى هذا فعلى الرغم من أستخدام كل من الفن السريالي و الرمزى لموضوعات الفلسفة إلاأنها لأمكن أن يدخلا في نطاق العمل الفلسني . فالفن ليس فلسفة .

٣ - ولعلنا نتساءل أيضا عما إذا كان (النن يعتبر تاريخا) أىأن يكون
 ق اصله اداة طيعة لمادة التطور التاريخي والأحداث المتتابعة على مسرح الحياة الإنسانية ?

والجواب بالنق ، فالفنان لا يشترط فيه ان يكون مؤد خابى ان يكون امينا فى سرد الحوادث التاريخية ، بل له ان يصور التاريخ كما يراه وله ان يصوغ حوادث التاريخ وشخصياته حسب انطباعاته وحسب انعكاسات هذه الأحداث وهذه الشخصيات على ذاته، فيها كتب شوقى مسرحية (كليوباتراً) لم يعن كثيرا بتسجيل الوقائع التاريخية فى دقة . بل عنى أكثر من هذا بابراز شخصية كليوباترا كما يحس بها هو : كنمودج شخصى ترتبط به عبور فنية متعددة تعكس اضواءها على الحرادث فتتراى له فى لون خاص ، وليس كما حدثت فعلا فى التاريخ . بل القد عنى أيضا باخراج هذه الصورة الفنية - وهى القعة - مكتمله العناص عيوكة حبكا فنيا بحيث تقتهى إلى نتيحة تحل مشكلة القصة ، هذا بالإضافة إلى أدخال قدرمن الفكاهة وللرح نتيحة تحل مشكلة القصة ، هذا بالإضافة إلى أدخال قدرمن الفكاهة وللرح الكي تكون اداة للترويج عن النفس وإلى توجيه النظر الي طبيعة او نسق غير مألونى . وكل هذه امور لا يمكن الإدعاء بأنها ذات صبغة ناريخية او انها حدثت بالفعل فى حياة كليوباتيا .

وإذا فهدف الفنان ليس التسحيل التاريخي، بل هو الخلق الفني ، وإفا كان النقد التاريخي محاول التمييز بين ما هو واقع وما هو غير ولقع فال الفنان لا مجهد نفسه في ذلك ولا يتعرض لمتاقشة صدق الوقائع او صحتها التاريخية بل يتعرض فقط لوسائل التعبير المختافة عن الحدس الحالي العمود التي تنبع من اعماقه.

وعلى الحسلة فان النقاد لا يهتمون كثيرا بصحة الواقع التاريخي في العمل الفنى كما هوالحال في (مسرحية كليوبانرا) مثلا إذا أن ثمت اختلافا جوهريا بين عمل الفنان وعمل المؤرخ.

ومع هذا فالفنان لايستطيع التحال تماما من كل الحدود التي نفرضها الوقائع التاريخيه. فلا يمكن لقصصي مثلاً أن يصورالعاغية نيرون في صورة خكتم مصلح ينطوى قلبه على الحير، أر نخرج لنا نابليون في صورة جبان مذعور، أو يعطينا صورة مشوهة وبعيدة عن الواقع لشخصية ما (١) فالعمل الفني الذي يستمد مادته من التاريخ وإن كان لا بجب أن يكون مطابقاً للوقائع التاريخية إلا أنه بحب ألا يخرج عن الإطار العام المضمون التاريخين.

### ٣. - هل الفن علم طبيعي :

ليس الفن أيضاً علماً طبيعياً إذ أن العلم الطبيعي يهم بجمع الحقائق وتنظيمها بقصد تفسيرها، أى أنه ينتقل من الوقائع المادية إلى الكشف عن قرانين سيرها في الطبيعة ، وكذلك العلم الرياضي فاته يستخدم منهج البرهان الفائم على البديمات والمسلمات الرياضية. أما الفن فانه لا يستخدم التجريد أو البرهان كنهيج ولا يخضع للفروض أو للتصنيف العلمي ، بل هو ينبع من ذاتية الفنان للتفاعلة مع الموضوع. ونقصد بقولنا إن الفن ايس علما طبيعيا، أن نبين في جلاء ووضوح أن الفيل الفني أبعد من أن يعد مجرد عليه علما تا الطبيعة . فن الرسم مثلا لا يجب أن نطالب الفنان بأن يكون كالة التصوير التي تلتقط المناظر كما هي دفي أدق تفاصيلها . بل إن الفنان في التصوير التي تلتقط المناظر كما هي دفي أدق تفاصيلها . بل إن الفنان في

<sup>(</sup>١) وقد أخرج مؤخرا أحد الكتاب في مصر مسرحية من هذا النوع عن هماساة الحلاج، أظهره فيها كمصلح إجهاعي عظيم ضاربا عرض الحائط بكل ما أحاط بشخصية الحلاج من وقائع تاريخية ودينية وصوفية لا تغيب عن أنظار الباحثين .

هذه الحالة هو الذي يسبغ طابعه الذاتى على مناظر الطبيعة فتخرج هذه المناظر في لوحانه وقد إخلطت بفكرته هو عنها وبانفعالانه الخاصة. وعلى الحمالة فان المنظر الطبيعي الذي يشكله الذان في لوحته يكرن حيئة تعيجة لحداس جمالي نابع من أعماق ذانيته وقد يخترل فيه بعض الحقائق الطبيعية كداس جمالي نابع من أعماق ذانيته وقد يخترل فيه بعض الحقائق الطبيعية وقد يُظهرها على على عليه في الواقع وهو لا يخضع في هذا كله إلا لعاملين ؛ المهارة أي جودة الصنعة الفنية ثم الحدس الحمالي العسورة :

# ع ـ وكذلك فان الفن ليس عملا يقوم على الوهم -

ذلك أن العمل الفائم على الوهم ينتقل من صورة إلى أخرى إنتقالا سريما لتنوع المتعة والمرح والبهجة والراحة كانجد في الأعمال الفنية غير الهادفة والتي تقصد فيها الأحداث والحركات لذائها . إلا إذا كان العمل الفني يعالج موضوع الوهم نفسه .

هـ ليس النف صدى مباشراً للا تعالات الموقوتة التي تعرض للانسانه فالفنان كالشاعر مثلا لا ينفعل مباشرة أمام مرقف ما كأن يبكى أن يعنزغ أو يقيقه إذ أن هذه تكون في العادة ودوداً سريعة على المواقف المختلفة وتعبيرات مباشرة عن الإنفعالات. والننان الأصيل محذر من أن ينساق وراءها إذ هو يتمهل فتتفاعل صوره التي يحدسها مع الانفعال المحيط بها. فيصدر عن الفنان تعبير فني دائع ، قد يكون أبيانا متناسقة أو خانا موسيقيا جيلا أو صورة رائعة تخضع لمنطق الفن وأصول الصناعة الغنية وأساليبها.

وإذن فالفُتان قد يستجيب الانفعالات، وأكنه لا يسمح لنفسه بأن يكون جرد مُصدرٌ لردود تلقائبة دون وعي كالصراخ أو الضحك السربلغ

بل هو يحول الانفعالات إلى تعبر فنى ، وهو بتخذ أسلوبا يمارس عن طريقه نوط من التحكم العقبل والتأمل العميق . فالفرق إذن بين الانفعالات المباشرة وهى ذات صبغة شعررية بحتة \_ والعمل الدى الذي يقوم على الحدس الجائى هو أننا نضيف إلى العامل الشعورى أى الانفعالات عاملا عقليا أساسه التأمل ، ويتضمن عدة عمليات مختلفة من تذكر واقتباس وخيال واضافة وحدف وإبتكار وكشف إلى وبهذا تكون للفن صبغة سامية إذ أنه على هذا النحو عرر نا من العواطف والانفعالات المباشرة ، أى أنه ينطوى على قوة تطهير تستهدف تنقية النفس . ولهذا فان الصوفية يستعملون بعض صور التعبير الفنى كالموسيقي والرقص لتكون عاملا مساعداً في الوصول إلى حالة التعليم ، وكان الفيثاغوريون أول من أشار إلى فائدة الموسيقي في التطهير الرحى ، وكذلك فان الموسيقي مثلا كفن من الفنون الجيلة تتخذ كأداة المعلى .

ويتميز النعبير الفي بأنه غير محدود فهو ينتشر ويذيح ويؤثر في الناس في كل زمان ومكان فيحدث لهم حزنا أو ألما أو رغبة أو رهبة، نشاطا أو تقاعسا ... إغ وقد يبخلد، بيها نجد أن الانفعال الوقتي المباشر ينقضي أثره بانقضا، زمانه، فالصورة المضحكة أو الكوميديا إذا كانت غملا فنيا أصيلا تبعي عالقة في أذهان الناس ووجدانهم كما هو الحال في قصة دون كيشوت وهي ممارسة فنية للخير المثالي . فرغم سذاجة البطل والسخرية التي نحسها بين جو انبنا حين نقرأ مواقفه المضحكة وهو يندفع ليصارع الطاحونة مثلاً وغير ذلك مما يثير الضحك والسخرية في تفوسنا رغم هذا كله فان ثمت محاولة فنية وائعة لمرض صورة من الخاذج البشرية المثالية في سياق في محم ، وينطبق وائعة لمرض صورة من الخاذج البشرية المثالية في سياق في محم ، وينطبق

هذا أيضًا على مسرحيات نجيب الريحاني فقد كانت تعتمد على الفكرة والصور الفنية النقدية إلى جانب المواقف المضحكة ذات الصفة ألترفهية ، إذ أنها تشتمل في الغالب على نقد شديد للحاكم والناجر وصاحب العمل والمحامى والأصحاب المهن على إختلاف طبقاتهم وتنوع حرفهم . وليستُ الملهاة وحدها هي التي تبقي و تخلد إذا كانت عملاً فنيا أصيلاً. بل إن هذا ينطبق على الفن التراجيدي أيضا فهو مخلد ويبعي من حيث أنه يتيرفي نقوستنا الحب أو الكراهية لشيء ما فيربط ابه بنوع من ألمشاركة الوجدانية كها سنرى فيا بعد . ومع هذا فان و المأساة ، التي تثير في تفوسنا الحزن والألم فحسب دون إنطوالها على فكرة ما أر صورة فنية مبدعة لا تُعنير فعا أصيلًا. وهكذا أيضا فان الملهاة ألق تقوم أصلًا عَلَى إثارة الضحك والمؤتخ فحسب ، لا يكتب لها الخلود وتعتبر من قبيل التهريج المرَّفَّه عن النفسَنْ والموقوت بزمَّان صدوره و نحن إذا إستعرضنا ما شاهدناه من مُثنِّلياتُ مضحكة نجد أن من بينها ما بق له أثر في تفوسنا رغم مطى مدة طويلة على مشاهدته أو قراءته والسبب في هذا أن العمل الأول كتب له العظوة لأنه يقوم على حدس فني لصورة فريدة تناولتها يد الفتان بتشكيل حادق فأصبحت مملا ممتازا كما هو الحال فعلا في رواية (البخيل لموليير) وكذلك سخرية ( فولتير ) وتهكمه اللاذع وأعمال ( برناردشو ) ذات العقد اللاذع الساخر .

### ٣ - ليس الفن خطابة أو تعليما أو تهذيبا :

يتفق ذلك مع ما سبق أن أشرنا إليه من أنه لا مكن أن يكون الفن وسيلة تخدم أية غاية أو نظرية مستمدة من الحقائق التاريخية أو الفلسفية

أو العامية أو من مذاهب سياسية أو أخلاقية أو دبنية ، فهو أن يكون بهذه العبقة فنا خالصا إلا إذا كان ممزجا بمشاعر الفنان وصادرا عن أعماق ذاته و لاتخرج الخطابة عما أشرنا إليه ، فالخطابة كفين من الفنون لا يمكن أن تمون بصبغتها الفنية إذا لم تكن صادرة عن حس مرهف للخطيب ومشاعر دافقة تجتاح جوانيه فينذه في فصاحة وفي ذلاقة تعبير أما إذا كانت الخطابة موجهة إلى غاية معينة ، كأن تكون موجهة إلى غاية معينة ، أمر سياسي أو ديني . . إلم كا محدث في الاجتهاب كأن تكون موجهة أو في حلقات الإدشاد الديني أو التهذيب الأخلاقي فان الخطيب في هذه الحالات لا يمكن أن يسمى فنانا لأنه إنما يعبر عن حقائق فلا ينطوي تميره على خاق أو إبداع فتي لصور جالية إلا إذا أعتبرنا جال الأساوب وقرة الناثير الخطابة والشير الديني فقولتير يقول بر إن الأشعار المقدسة مقدسة حقا لأن أحدا لا يلسها المقدسة والخوف أو الدراب أو الرجاء .

### ثالثًا: علاقة الفن بأنواع النشاط الانساني الاخرى:

لايمكن في الواقع فصل النشاط النني عن أوجه النشاط المقلم الاخرى فليس الشعور الذي يقوم عليه النن شعورا منعزلا عن العقل بل هو شعور يجتاح العقل بأ فكاره ورغباته وأفهاله البيابقة والحالية ، ومن ثم فان الفنان لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الحياة وتبارات الفكر , وإلا كان فنه نوط من الانطباعات الحالية من أي محتوى .

و إذن فالمعمل الفنى لابد أن يكون أساسه الشيخصية الإنسانية الكاملة ولما كإن كال هذه الشخصية فيا تتحلى به من أخلاق أى فى الشعور الحابى، لذلك فان مؤرخى الفن و فلاسفة الجال قد يرون فى الإخلاق أو فى الضمير الخابى أساساً للفن ، وقيه لا نوافق نحن على ما يذهب إليه أنباع هذه المدرسة حربًا يربطون الا خلاق ما لجال أو عمنى آخر يطا بقون بين الخير و الجال إ

ومهما يكن أمر هذه النظرية . والنظرية المقارضة لها ، إلا أنه من الاهية عكان أن يكون الفنان ذا خس مرهف يشعر شعورا وأضحا بمعانى الحقيق والشر والفضيلة والرذيلة ودقة شعوره بهذه المعانى لا يفسر على أنه تحلير الشر والفضيلة والرذيلة ودقة شعوره بهذه المعانى الخير والنضيلة كما تراها الهذاهب الاخلاقية الختلفة والفنان إنسان حر طلبق لا يقيده أى عرف أو منفعة ولا ينساق بفنه وراه أي من هذه المعانى وليس الفنان أيضا مطالبا بأن يتصف بشيء من هذه الصفات فلا يجب أن يكون قديسا ليكتب قصائد التضحية وأروع ملاحم النسك والفداء المديني بل نحن ترى على المحكس من ذلك ، أن الكثير من الفنانين يجيدون التعبر عن عكس الحالات المكس من ذلك ، أن الكثير من الفنانين يجيدون التعبر عن عكس الحالات المنفون بها ، فالشاعر الجبان يجيد الشعر في البطولة الأن في ذلك نوعا من النعويض النفسي عن عقدة النقص

ومن ماحية أخرى نجد أن الفن لا يعترض وحدد النشاط العقلم الا خرى بل المكس هو الصحيح . وهو أن ألوان النشاط العقلي على مختلف صورها تحتاج إلى الصيغ المنية لكى تظهر ولكى تشيع . وأبسط هذه الصيغ الفنية هي الكتابة (الخط) - فالخط أثر فني بديع نصفه بالجال أو بالقبيح . وهو أيضا أداة إجتماعية أساسية للتفاهم بين الناس ، فإذا كان هذا

الحط منطوقا أى شفو ما فانه يصبح أداة للتجدال والمناقشة والإنصال اليومى بين الأفراد والجاءات وكذلك فان المحط مكتوبا أو مقروءا أداة لنقل العلم والحضارات عبر الاجيال وكذلك الغناء والرقص والرمم والنحت والآثار المختلفة يا علمها من نقوش ناريخية ، كل هذه أعمال فنية ذات أصالة في أسلوبها الفنى ، على الرغم من أنها تخدم جميع أنواع النشاط الإنسانى ، في كل ناحية من نواحى النشاط الإجتمعي يتدخل الفن لكي يعظى مسحة عالية ولمسة فنية أخيرة لأنه من آثار النشاط الإنسانى ، وكذلك فان الفن في المجتمع كما يقول ريد Read في كتابه و الفن والمجتمع كما يقول ريد Read في كتابه و الفن والمجتمع كما يقول ريد Read في كتابه و الفن والمجتمع كما

هو و همزة الوصل بين الناس في المجتمع ، ،

كما أن النقدير الجهالى لا عمال الفنان عنلق رايا عاما ويشيع التوافق والتضامن بين الناس ، فانفاق الناس فى الحكم على أغنية ما فى مجتمع معين بأنها جميلة، هذا الإنفاق يدعم قوى التماسك الإجتماعي في المجتمع وقد يستفل المبعض هذا التماسك في مواقف خاصه .

و الحلاصة أن النشاط الدى لا عكن أن يكون بمعزل عن أرجد النشاط الإنسائى الأخرى على الرغم من أن الظاهر ات الفنية \_كا قلنا \_ ذات أصالة فريدة تنبئتي من أعمال الفنان الذي لا يسمح لائي تيار آخر خارج ذاتيته بأن يسترق إنتاجه الفني النابع من تلقائيته الحصبة .

# لفصت الثامن

# تفسير الظاهرات الغنية أو مشكلة الابداع الفي ‹ ''

تبين لنا إذن من دراستنا لمناصر العمل الفنى أنه يقوم على المسادة والموضوع والتعبير، فساحقيقة عملية الخلق الى تلد أثراً فنياً، أو معنى آخر كيف نفسر ميلاد العمل الفنى ؟

### ١ ـ نظرية الإلهام والعبقرية :

رى البعض وعلى رأسهم أفلاطون أن النن مصدره إلهام أو وحى من مالم مثالى فائق للطبيعة ، والفنان دجل ملهم يستمد فنه من ربات الفنون أو هو من فالفن إذن مظهر من مظاهر العبقرية وضرب من الجنون الإلهى ، أو هو من قبيل الوجد العبوقى ، ولا محمل رسالة هذا الإلهام إلا أفراد دوو حس سرهف مشبوب العاطفه و متاز الفنان عن عامة الناس ويشد عنهم فى مزاجه وفى سلوكه ، وهو لا يعدو أن يكون أحد القوابل السلبية التى تنتظر أنهاد المطر أى الإلهام دون أى تدخل إيجابى من ناحية الذات ، فلامارتين وهو من دعاة هذه النظرية يقون : إنه لا يفكر على الاطلاق وإنما أفكاد م هى التي من دعاة هذه النظرية يقون : إنه لا يفكر على الاطلاق وإنما أفكاد م هى التي من دعاة هذه النظرية يقون : إنه لا يفكر على الاطلاق وإنما أفكاد م هى التي من دعاة هذه النظرية يقون : إنه لا يفكر على الاطلاق وإنما أفكاد م هى التي من دعاة هذه النظرية يقون : إنه لا يفكر على الاطلاق وإنما أفكاد م هى التي الدين و هو وقد أشار جيته إلى أنه حينها كتب آلام فرتر فم يبذل أى

<sup>(1)</sup> راجع المؤلف الفيم الذى أخرجه الدكتور حلمى المليجي عن و سيكرلوجية الابتكار ، فهو يشتمل فى قسم منه على دراسة تجريبية ممتازة لظاهرة الأبداع الفنى .

بجهود شعورى فى تدبيجها اللهم إلا الإنصات المرهف إلى هواجسه الباطنية، وكذلك ما ذكر عن شوبان من أن الإبداع الهنى عنده كان تلقائيا سحريا يرد عليه دون أن يتوقعه ، وقول كولردج من أنه يكتب أثناء نومه كما لو كان مسحورا والشعراء جميعا يتكلمون عن شياطين الشعر وكيف أن كل شاهر أسير لشيطان خاص به فالفنان إذن أسير فى يد قوة عليا تسيطر عليه وتوجهه إلى غاباتها كما يقول نيتشه . هذا هو مجمل موقف مديسة الإهام والغبقرية فى نهسير الإبداع الفنى ، ويبدو أن النزعة الرمانطقية فى الفن كانت هى المسئول الأولى عن المبالغة فى هذه الناحية والاستسلام المذكام اليقظة وخيالات اللاشعور على أن الفنون التمايلية ومنها المسرح هى بطبيعها أقل الفنون إستسلاما لهذه النزعة لأن أصحابها يقررون أنهم هي بطبيعها أقل الفنون إستسلاما لهذه النزعة لأن أصحابها يقررون أنهم

والذي يجب أن نشير اليه بهذا الصدد أن أصحاب النزعة الرومانطقية يتناسون أن الفن وإن كان إبتسكا شخصيا إلا أنه يقوم على الخبرة المتوارثة أي بمعنى أنه ينتسب إلى الطراز الفني السائد الذي هو حصيلة الحضارة والجتمع في تاريخها الطويل.

### ٧ ـ النظـرية العقليـة :

و إذا كان أصحاب نظرية الإلهام يتحدثون عن فعل حدسى معارض المقل ، فان العقليين قد ذهبوا إلى أن العبقرية في الفن لا تعارض العقل مُطَلقا بَلَ هي فعل بصير مستنير محققه عقل ناضج واغ قد أمتلك زمام نفسه ، وقد انتقد دى لا كروا موقف مدرسة الإلهام وذهب إلى انه ليس

حقيقة أن الخلق الفنى يقوم على ما يشبه الوجد الصوفى أو الحدس الدينى أو الإشراق الألهى و وليس هو نوعاً من الاجترار اللاشعررى كما أدعى شوينها ور ، بل هو صنعة وجهد بالغ واع وتمثل ناقد ، وأرادة مضاءة . وليس فى مقدور الذاكرة أو الذكاء أو الخيال إنتاج أى عمل فنى بدون تدخل الجهد التكنيكي في تنظيم المادة الجام

وتحت صورة اخرى الموقف العقلى فى تفسير الابداع العنى . حيث نرى (كانت) (١) يرجع العمل العنى إلى قوانين وشروط اولية agricri نرى (كانت) (١) يرجع العمل العنى إلى قوانين وشروط اولية الانسانية سابقة على التجربة ولكنها ليست مشتقة من عالم مثالي مجاوزالتجربة الانسانية بل مشتقة من قوانا الادراكية وهو يشير إلى شروط اربعة محضم على العمل الفنى وهي . الكيف Fualite اى تقويم العمل الفنى من حيث السحورة والمتناسق لامن حيث المتعة والمنقعة ثم المح pvantile اى عدد المحبين به يناه على مدى تناسق الصورة او اتساق المكيف ويسمى ايضا بالكم الاعجابي والأثر الجميل محمل فى ذاته قوة انتشاره ويهم الإعجاب به بالكم الاعجاب والأثر الجميل عمل فى ذاته قوة انتشاره ويهم الإعجاب به ادتباط الوسيلة بالغاية وانطباقها ، فالعمل الفنى لا غاية له غير ذاته ومن ادتباط الوسيلة بالغاية وانطباقها ، فالعمل الفنى لا غاية له غير ذاته ومن احتى المنان المنان او المتذوق للا ثر الفنى التجربة واساس هذا والحكم ضرورة ذائية يعبر عنها موضوعيا بافتراض وجود إحساس مشترك الحكم ضرورة ذائية يعبر عنها موضوعيا بافتراض وجود إحساس مشترك

Ch. Lalo. Notions d'Esthétique p, 57 راجع (١)

فكل ما هو جميل مرضوع استحسان بالضرورة . وبهذا تصبح سمة الجمال نوعا من الأحر المطلق الذي يشبه إلى حد ما الأمر المطلق في ميدان الأخلاق وأحكن هذا الأمر ليس اوليا مطلقا كدا هو الحال في الأحكام الرياضية والطبيعية .

وهذه الشروط الأربعة للعمل الهنى تجعل من عملية الأبداع الهنى فعلا صادرا عن قوانا الادراكية مجتمعة وليس عن فردية الفنان، وكذلك فانها تعتبر شروطًا لحركمنا على الاثر الهنى بالجال او بالقبح وهي شروط مشتقة من طبيعة النفس الواعية عصني انها تتطاب تنسكيرا أو تطبيقا ، وعمل فنا عقليا مجتوعيا . وبهذه الطريقة يفسر (كانت) موضوعية الاحكام الجالية .

#### ٣ \_ النظرية الإجماعية:

فأذا ما انتقلنا إلى المدرسة الاجتاعية نجد اصحابها ببحثوث عن والدور الذي يضطلع به المجتمع في العملية الابداعية وكان تين Tanie ول من تكفي عن النزعة الاجتاعية في ميدان الفن ، فهاجم الاحكام المعيارية وقال إن الفن وليد المجتمع ، ورفض بشدة نظرية القائلين بالفن الفن ، وكذلك فأن المثل الاعلى في الفن لا وجود له عندة ، والفن حسب رأيه ليس إند اجا فرديا بل هو ضرب من الصناعة او الانتاج الجمعى ، والمعابير الفنية معابر حضارية ذات أصل إجتماعي والصنعة الفنية وقو انينها مستنبطة من الحياة الحالية للجماعة ، وبذلك يصبح الحكم الحسالي الذي تصدره الحماعة على العمل الفني بمثابة شهادة بنجاحه ، وإذن فالقيمة الفنية إجتماعية أي انها محاجة إلى شادة الحمور اى المجتمع ، والفنان ليس كائنا

منعزلا عن المجتمع ، بل هو كائن أجهاعى يعيش فى بيئة جالية ذات صبغة إجهاعية يستجيب لمؤثر انها وبخضه للتيارات الجالة السائدة فيها ، وحتي إذا بدت منه ثورة على هذه التيارات فانها لا بد من أن تستند إلى تيارات سفلية معارضة تسرى فى المجتمع وتشجع على البرد ، كانهيار النظم العتيقة ، أو ظهور حركة تجديد إجتهاعية النج . فالقطيعة بين الفنان والجتمع فى حال المعارضة تكون ظاهرية دائما . إذ أن الفنان مندمج حما فى التراث المضارى للمجتمع بالإضامة إلى ورائته الحاصة وظروفه الشخصية ، والواقع أن كل فترة زمانية مجسوعة خاصة من التصورات والطرز الفنية ، فقناتوا عصر المضة لهم طابع خاص أو روح فنية خاصة تجمع بينهم ، والتن الأورين المضة له طابعه الخاص ورعم تشعب المدارس وتعارضها

وياخص دوركام أتجاهات المدرسة الإ- تاعية بصدد النن بقوله: إن النن ظاهرة إجتاعية وأنه إنتاج نسبى يخضع لظروف الزمان والمكاف وهو عمل له أصول خاصة به وله مدارسه ، ولا يبنى على مخاطر العقرية النردية ، وهو اجتاعى أيضا من ناحية أنه يتطلب جهورا يعجب به ويقدره وعلى هذا فالفنان في نظر دوركام لا يعبر عن « الأنا » بل عن « نعن » أي عن المجتمع بأسره و لا يتم ذلك عن طريق التأمل الشعورى بل عن طريق عن المختاء اللاشعورى وهو ما يشبه الحمل الذي نتيجة للاخصاب الذي تم عن طريق أو الوحى ما داموا لا يملكون بأ يديهم خيوظ التأثير الاجتاعي التي تكون أو الوحى ما داموا لا يملكون بأ يديهم خيوظ التأثير الاجتاعي التي تكون في الواقع بعيدة الغور متشابكة تماما ومعقدة ومتداخلة . وعلى الرغم من في الواقع بعيدة الغور متشابكة تماما ومعقدة ومتداخلة . وعلى الرغم من أن المجتمع هو مصدر الأعمال الغنية ، إلا أن الأصالة الغنية عند هذه المدرسة

تعميل في أن يدخل الفنان على التراث الفي الدجتم تعديلات وتطويرات أو تأليفات لم تكن مدركة من قبل ، مع أنها تكون ، وجودة في المجتمع ومشتقة من كياته ، وإذن فالإبداع الهني قائم على ؛

أ — المؤثرات الحضارية وهي البيئة الطبيعة والجنس (وهو عثل ما يرثه الفنان عن قومه من إنجاهات فنيسة معينة )، ثم التيارات الجالية السائدة.

ب \_ أساليب الصنعة والتقاليد الفنية (أى تكنية الفن) والتراث الهن عير التاريخ.

ج -- الوعى ألجالي للمجتمع في عصر الفنان :

### ع ــ النظرية التأثريه أو الانطباعية :

و لكن التأثريين وقد قامت مدرستهم أصلا على توضيح تأثير الأضواة على الأجسام ومنهم رتوار. وماتيه وسيرلى عارضوا أصحاب المدرسة الإجتاعية وذهبوا إلى أن العمل النتى لا عكن أن يفسر فقط بالتأثير التالاجتاعية ، أو بتراث المأضى وتيارات الحاضر، ذلك لأننا نشعر أمام العمل الننى بأننا نراه المرة الأولى وأنه نسيج وحده ، وأنه شيء فريد ليس كثلد أي شيء آخر وهو عمل طأبها أصيلاً قد لا يسهل إرباعه إلى غيرة من الأعمال النبية الأخرى وهذا هو تقسير الأصالا عند التأثريين . فالعمل من الأعمال الا تعلوه شمة الائتلاف مع تيارات المجتمع ، بل هوعلى المكس من ذلك يحدث ضربا من التحول والانفصال ، وكأنه حقيقة جديدة تماما على الوسط النبي الذي ظهر فيه فندهش له وتعجب به وكأنه سر يذيعة

الفنان لأول مرة . و ايس كما يقول الإجتناعيون إن العمل الفني مشتق مني المجتمع ومن شرائه وأنه مها أنعزل عن المجتمع فانه يعود اليمه عن طريق الجمهور المذي يرجع اليه وحده تقويم العمل الفني . ويستند موقف التأثيرين عدا الصدد إلى أنه حتى الفنان نفسه لا يعلم مقدما الصورة المسكتملة العمله الفني قبل أن ينجزه عرمن ثمة لا يستطيع أحد أن يقدر مقدما مدى ما يعبل اليه العمل الفتى من أصالة إذ الأصل في عملية الإيداع الفتى مو الشعود بالرغبه أو بالحاجة إلى تحقيق شيء ما لابلبث أن يتكشف مدريجينا خلال الأداء أو التنفيذ ، وقبل ذلك لا بمكن حصره فهـ و مداء لا محدولا وفكرة منطلقة إلى العمل، وحتى إذا كان لدى الفناب تصور أولى لعمله الهني فإن ما يتم تحقيقه بالفعل قد لا يتطابق في النهاية مع تصوده الأولى . بل ربما زاد علية أو نسخه أو مارضه ، ومن هذا يتضح لنا أن إلابتكار الفني لا يتم إلا خلال الأداء الفني ، ويقول فان جوخ : إن العملية الإبداعية فضاً عن أنها تقوم على حصيلة ضخمة من الحبرة العاويلة والعمل المضنى والدراسة المستمرة التي هي أدوات الإبداع ، إلا أن تمام العمل الفني وأستيضاح أمره لا ممكن أن يتحقق مقدمًا ، بل لا بد من الأدا. أو التنفيذ إذ هو المحك الاول لسكل فكرة فنية .

#### ه ــ موقف مدرسه التحليل النفسى ( فرويد ) :

وننتقل بعد هذا إلى تفسير آخر لعملية الإبداع الفنى مخالف موقف مدرسة التحليل مردسة الإلهام والمدرسة الإجتاعية والتأثرية ، وهو موقف مدرسة التحليل النفسى . تعاول هذه المدرسة أن تستلخص العمل الفنى من صميم الخبرات الشخصية للفنان . إذ هو في نظرها شخص منطو على تفسه يقترب كثيرا

من حالة المريض النفسى و العصابى » وأعماله الناية ايست سوى وسائل المتنفيس عن رغبانه الجنسية المكبونة ، وقد أنخذ فرويد وليونادد دافنشى مثالا أنا يبد نظربته ، فقد كان دافنشي أبنا غير شرعى ، مما دفع به إلى الارتباط بوالدنه أرتباطاً زائداً . الامر الذى فشل معه في تكوين علاقات طاطفية مع الجنس الآخر لله فيا بعد للمن من ثم فقد ظهرت الديه أنحرافات يجنسية شاذة في غلاقاته بتلامد ته والمعجبين به ، وقد ظهرت هذه الإنجاهات في أعماله الفنية في لوحة الموناليزا مثلا، وفي لوحة يوحنا المعمدان حيما خلط الذكورة بالاثنوشة بالمنافقة بالمنافقة

فَالْفَرْفِ إِذَنْ عَنْدُ دَافَنَشَى لَمْ يَكُنَ سُوى عَمْلِيةً إِعْلَاءً أَوْ أَتْسَامُ بَالْفُرِيْزُةُ الْجَنْسِيْقِ أَوْ عَنَابِهِ مَنْفُذُ لَطَاقَةَ اللَّيْبِيْدُو وَتَحَوِّيلَ لَمْــــا عَنَ الْإِشْبَاعِ الْحَقْيَقِي . و توجيهما إِلَى الإساليب المثالية والرمزية للتعبير .

فعملية الإبداع الفني عند فرويد تصدرعن العقل الباطن أو اللاشعور (١٠) وما فيه من عقد مكبوتة ترجع في صميمها إلى الغريزة الجنسة ، ولسكن الفنان بختلف عن المريض العصابي في أن القدرات التشكيلية (٢) التي لديه

١ -- برى فرويد أن العقد النفسية والانفعالات القوية لها
 منافذ أربعة .

١- أحلام اليقظة ٢ - أحلام النوم ٣ - النهيج العصبى والتوتر الحي ٤ - الانتاج الفتى - و عثل المنفذ الفنى نوعا من التسامى للمشاعر الجنسية المكبوتة .

القدرات التشكيلية \_ مثل عامل الطلاقة . عامل الابتكار . وعامل الاصالة وعامل التخيل وعامل التذكر

نتيح له المرونة الكافية لتشكيل صور التسامى والتعبير عن اللاشعور بها فيه من ذكريات مكبوتة يتحدر بعضها من عهد الطفولة وكعقدة أوديب، مثلا وكذلك يمتاز الفنان بأنه لا يهضم الحدث المؤلم كالعصابي، بل هؤ يخاول عرضه والتنفيس عن البكبت وكأنه يقوم بعملية تظهير على ويقيس شازل بودوان نظرية فرويد في الحلق العني اللاشعوري بأنها تصبور ذلك الانفجار اللا شورى الهريد الذي يحدث في الحياة الشعورية ، وهو أبنجار تلك الرغبات الني لم يتجم الرقيب النفسي في كبتها بأنها ألم المراح سم والرغبات الني لم يتجم الرقيب النفسي في كبتها بأنها المراح سم والرغبات الني لم يتجم الرقيب النفسي في كبتها بأنها المراح سم والرغبات الني لم يتجم الرقيب النفسي في كبتها بأنها الصراح سم والرغبات المناقرة المراد المالم الاجتاعي أو التوازن الباطني ، وليس معني هذا أن كل أعلام أو تسام ياخذ صورة العمل الفني بل لا بد من وجود استعداد بأس أو قدرات خاصة للابداع لا تتوفر الهير العباقرة من أهل الفن ، فنيس أله قدرة كل فرد أن يحول الإعلام إلى ابداع فني .

### ٧ ـ موقف برنج :

وقد تصدی بعد هذا العالم النفسی ( یو نیج ) للکشف عن مصدر عملیة الإبداع العنی فهو یذکر و أن العمل الفنی إنها محدث نتیجة لضروب شهی معقدة من النشاط الشعوری والنشاط اللا شعوری ، ولحذا فلا یمسکن أن تنجیح البحوث السیکلوجیة وحدها فی تفسیر الظاهرة الفنیة إذا ما أنجهت إلی الفنان نفسه بل بجب أن تتجه أیضا إلی دراسة الأعمال الفنیة نفسه لمعرفة خصائصها وفهم حقیقة الظاهرات الفنیة من خلال الإنتاج الفنی نفسه إذ أن الفن لیس إنتاجا شخصیاً ، بل هو نشاط صادر عن الروح الجماعیة أم الإنسان الجمعی و کأن النشاط الفنی برجدم إلی حافز قطری بتدسات

غلوجود البشرى بأسره ويسيطر عليه ويسخره ، ومن ثم خان صراعا يغشأ بين شخصية للمنان للقردية وعملية الإجاع اللاشخصية غلق تطفى على لمانب الشخصى في حياة النتاذ فنثير في نفسه السخط والتهرم والتعاسة وعدًا هو ثمن لانحة غلفنية التي يختصه بها اللا شعود أو الضمير أو الوجدان المحالي فيجعله لأداة لجيل وسالته القذسة.

فعند يو نج إذن نجد أن اللاشعور الجمعي ، أى لا شعور البشرية جماء ، هو معبدر عملية الابداع الفني ، ولمسبدًا فقط ربط و يو نج ، بين الفن والوجود بعنفة عامة . وأختص الفنان وحسده من بين خيره من الناس القدرة على إدراك محتويات اللاشعور الجمعى ، وهدا فان يو نج يدكر لنا أن الدمل الفنى - آى رسالة اللاشعور الجمعى - هى التي تخسساتي الفنان لا العكس ، فجيته مثلا لم يخلق فاوست بل فاوست هو الذي خلة ، جيته .

### الفصل الناسع

# الشأة التارخيمة للغرب

إذا كان الفن هو مبدآن التجارب الجالية أو هو أساس أحكامنا الجالية أو هو أساس أحكامنا الجالية أو هو أساس أحكامنا الجالية أو هو بمعنى آخر . موضوع التجربة الجالية و الذوق الجالي . فانه يعمين علينا أن نعرف كيف نشأ تاريخياً عند الإنسان وما هو الأصل التاريخي المناهرات الفنية \*

لقد اختلفت الآرا، والنظريات حول تفسير النشأة العاريخية للفن لل من من المرابة المن لا من المرابة الأولى التي هرضت لمنه المشكلة ، هي الخرية قروية وهي ترجع النشاط الدي إلى أثر الغريزة الجنسية في اللاشمور . فالمن إلى أثر الغريزة الجنسية في اللاشمور . فالمن إلى مد إلا تمبير عن مكونات العقل الباطن التي ترسب بتأثير الغريزة الجنسية .

٧ ـ أما هر برت سننسر فانه يرجع الفن إلى اللعب ويرى فيه نشاطا أرستقراطيا لاهدى له، بلهو قي نظره يتجه إلى شغل أوقات الفراغ فحسب

سند ورأى ثالث هو الذى يقول به ( كارل بوشر ) الذى يسرى أن الفي يسرى أن الفي يسرى أن الفي ينتأ خلال النقاط الاقتصادي . فالغناء هنلا وهو أسبق الفنون جيئا إلى الفاهون قد نشأ في أول أمره منع العمل الجاهي أثناء جنى الخاصيل ألو العميد أو غير ذلك . ففي وسط العمل ينبري أحد العالى وبرقم عقد يدبين ليرقه عن العاملين ويقلل من شعورهم بالإجهاد والتعبه .

عـ والرأعالوابع هو الذي يقول به بوجلي -Bougle ويرجع هذا

الرأى نشأة النن عند الإنسان إلى الحرب، فيرى أن الفنون قد ابتكرت للتأثير على الأعداء وبث الرعب فى قلوبهم. فالبدائيون يضعرن الريش العلويل المختلف الألوان على دؤوسهم ويطلون دروعهم بنقوش وأشكال مخيفة ويصدرون صبحة الحرب من قرون من للعظم أوالعاج ويدقون الطبول وقد يرقصون أيضًا استعداداً للخرب أو عند إعلائها. فمن المحتمل إذن أن يكون المن قد نشأ من خلال الصراع القبلي الأول عند البدائس.

ه ـ أما النظرية الخامسة وهى نظرية أمير ل دور كابيم فانها يرى فى الدين نظاما اجهاعيا هو الأصل فى نشأة الفنون جيعا . فالدين عامل هام فى تشكيل حياة البدائيين : إذ أن رجال الدين والسحرة عند البدائيين هما أذين كانوا يسبط ون على الحياة العامية ويتصدرون حف لات الأعماد والراسم الدينيه والزواج وندوات الصلح والسلام والحرب محبث كا العنصر الفني يظهر بوضوح فى مشاهد الرقص الديني البدائي ، ونفات الموسيق الجنائزية وصور و عائيل آلمة العالم الآخر و كذلك الأرواح الشريرة . والتدليل على صحة هذا الرأى برجم أصحابه إلى قدماء المصريين خبينون كيف أن الطفوس الجنائزية ـ وهى طقوس دينية ـ كانت تقوم كلها على أغسال القرون الوسطى الأروويية مرتبطا بالمسيحية أوت الإرتباط . وأذن فعلى رأى دور كايم تكون الهنون غاية دينية أى اجتاعية حذو الدين كنظام رأى دور كايم تكون الهنون غاية دينية أى اجتاعية حذو الدين كنظام الجتاعي هو الأصل في نشأة الهن .

واكننانرى بخلاق ذلكأن الفن نشاط فردى محت مصد دره الدردة و يخضع لِتأثيرات نفسية وعاطفية قد لا يتدخل المجتمع فيها ، فالشاب الذي

هي ويسعد بهذا الحب ينظل من تلقاء نفسه معبرا عن هذا الحبق صوت رخيم يغنى لفتاته ، أو هو يغنى ليتسرى قلبه ، وقد يتنارل بعض الأزهار في نشوة الحب الذي يعتصر فؤادة فيرتبها في شكل باقة ليهدبها إلى عبوبته وقد تستهويه مظهر الجال في الطبيعة فينقل صورة منها إلى كوخه فيرسم الشجرة والزهرة مقلداً بذلك جهال الطبيعة لأنه أحس بهذا الجهال . فالفن إذن ذو نشأة فردية وعاطفية محتة إذ هو تعبير صادق عن أحاسيس النهرد وانفعالاته إزاء الطبيعة وإزاء الآخرين . محيث تكون النفس المعبرة هي أساس التناعل وشرطه ، وهي التي تكون القابلة لمضمون هذا التفاعل والمصدرة لمرجعه على صورة تعبير فني فريد . فاذا كان الفنان عملك القدرة على التعبير عن هذه الأحاسيس بالكلام المنثور ، قال نثرا ، وإذا كان يستطيع أن يعبر بكلام موزون مقفى قال شعرا وأما إذا كان الهنان عملك القدرة على التعبير عن هذه على التعبير فانه يتجه إلى درجة أعلى وهي الوسيق النصويرية ، وإذا أراد على البعبير عا ما الإفصاح عن النس والتعبير عن مكنونها .

# الفصل الغاشر تصنيف الفنون الجميلة

### الجـــــال والنسِّ:

قبل أن ننتقِل إلى دراسة الميادين الفنية وهي المصدر الأول للظريات الجمالية يجدر بنا أن نوضح الترابط الأساسي أو العلاقة الموضوعية بين الجمال والفن . فاذا تم يكن الجمال معطية ذائمة للحس أي معنى مجاوز الحس وبسمو عليه ، وإذا لم يحكن أيضاً شيئاً محسوساً . أى ظاهرة طبيعية عسوسة فهو أيضاً ليس صورة خالصة أولية ، وهو كذلك ليس من صنع العقل ، وعلى هذا فان هذه الأواقت الميتافزيقية والتعثورية والعقلية تتقق كلها في أنها تتجه إلى إبجاد أساس عام للحكم الجالي عدُّن فيه العاملُ الشخصى ، والحقيقة أن الجال ﴿ قيمة ﴾ وتخن تعرف أن القيم تصهر في أصلها عن العقل ولكنها تتحدد وتتعين حينها تتصل بالواقع ، إن الشيء الخيل مثلا . ليس حيلا لأنه يتضمن معنى إنسانياً عقلياً عن الجال قحسب ، بل إن الجال الذي نحكم به على هذا الشيء هو نتيجة للعلاقة الجدلية أي للترابط المتفاعل بين الإنسان والطبيعة . أو عمني آخر يقوم الحكم الحمالي كنتيجة لعمل إنسائي خلاق يبدأ من معطى طبيعي ويمر خلال نفيه الفتان وأصول صناعته الفنية . هذا العمل الحلاق بتمثل في موضّوعات الفن ، قالفن إذن هو ميدان الدراسة الجالية الأساسية . والنن ليس تقليدا للطبيعة وعلى هذا قان مبحث الجأل هو في نفس الرقت فلسفة للفن ، وليست هذه الفلسفة من نوع الميتافريةا ، أي أنها ليست ميتافريقا غيبية تبحث عن أصول الشيء

الجميل فيا ورا. الطبيعة ، ولا هي تحاول أن تركب أولياً معاليم الذي الجميل ، وكذلك لا تحاول تطبيق هذه للعابير تعسفياً من الخارج على الذن بل هي تحاول أن تستمد معابير الشي. الجميل من النشاط العني تفسه أى من آثار الفنانين والكتاب كما نفعل في الأخلاق تماما حيثا نستخرج معابيم السلوك لحياتنا الأخلاقية من أنماط السلوك التي نحياها ، ولهذا بجب علينا أن نستعرض سائر ميادين النشاط الفني لكي نتمرف على هذه المعابير. والطريقة التي نتيمها في ميدان الدراسات الجالية لكي نعمل إلى تحديد هذه المعابير هي طريقة تصنيف الفنون.

### تُصنيفات الفنون الجميلة:

كيف نصنف الفنون الجميلة ؟ هل يمكن تصنيفها على أساس الحواس الى عارس بها أو على أساس الحركة ؟ إن أى أساس من هذه الأسس قد يبدو ناقصا . وسنرى من التصنيفات التالية كيف يضع العلاسفة والجاليون تصنيفاتهم الفنون .

#### تصتیف کانت :

يميزكانت بين أنواع مختلفة من الفنون الجميلة أولها : الفنون السكالامية وهي النثر الأدبى والشعر ، وثانيها : الفنون التصويرية وهي التي تعير عن الأفكار بطريقة حسية وهذه الفنون هي :

أولا — الفن التشكيلي : Plastipue ويتضمن النحت وهو موضوع أعمرال فنية عمران أن توجد في العابيعة . ويشتمل كذلك على العارة وموضوعاتها لا يمكن أن تتم إلا عن طريق الفن .

ثانياً ـ التصوير: ويسميه أيضا بفن المظهر الحسى ويتضمن التصوير المعنى الخاص وفن الحدائق .

ويضيف كانت إلى هذه المجمرعات الثلاث من العنون طائعة العنون المركبة مثل؛ المسرع والغناء والأوبرا والرقص إغ

# مسنيف شو بهاور:

يرتب شوبنها ور الفنون مثل ترتيبه اللا فكار أو لليثل تفسها على أساسي التجيورات التي أشرنا إلها سابقاً .

أن نحوثها الإرادة عند التنفيذ إلى موضوعات هي صفات المادة : كالثقل والتماسك والمقارمة ، وتتراءي لنا الناجية الجالية بينالنقل والمقارمة ، وتتراءي لنا الناجية الجالية بينالنقل والمقارمة ، ويعيد الاقل عن جهد المادة لكي تنفذ إلى الأرض، وأما المقارمة فهي جهد المادة الذي الأعدة والدعامات . النح فاذن هناك عملية يرفعها فوق الأرض عن طريق الأعمدة والدعامات . النح فاذن هناك عملية دفع وجذب بين الثقل والمقاومة ، ويتكشف الجهال في فن المهارة في هذه العملية أو في عذه الحركة القائمة على الصراع بين الطرفين .

ب ــ يُم يلى ذلك الفِنون التشكيلية وهى زالنحت والرسم ، أما النحت فانه يكشف عن البنية الحركية العبورة الإنسانية ، ومن هنا تقسم رايثان

شوبنهاور الماثيل العارية حيث ترتبط رشاقة الحركة بالجال . أما الزسم فمضوعه الخلق أو الطباع خصوصاً في الرسم التاريخي.

جــ ثم الشعروهو يتجه إلى حس الأفكارولكن عن طويق التصورات المعبر عنها بألفاظ «ومن الشعر ما هو غنائى وهو يعبر عن سكينة النفس وهدو ثها الدائم الغير المتذبذب الذى يغشى نفسية الشاعر حيمًا يتأمل الطبيعة وذلك على عصكس أضطراب إرادته المريضة الفارغة داعماً .

أما التراجيديا وهي النوع الثاني من الشعر ـ وتعد أبى أنواعه ـ قهي. تكشف لنا عن الجانب المفزع من حياتنا حيبًا تتعرض في مواقفنا التمثيلية لذلك الصراع المفرع المخيف بين إرادتنا وذواتنا أوصراع الإرادة مع قسها أو مع القدر أو القوى الكونية الى لا نقوى على صفا لبتها .

د ـ وأخيراً نجد الموسيقي خارج هذه الفنون جيماً ، فهي مستقلة أما عن عالم الظواهر وتعبر عن صدق الصور وماهية الغالم من وراء الأفكار والإرادة نفسها ، وهي أيضا لغة كلية نعبر عن العواطف في أصالتها ونقاوتها كالفرح في ذاته والألم في ذاته . . وهي تعبر عن هاتين العاطفتين بعد أن تعمل عنها حرافزها .

س وقد أضاف ليسنج Lessing فكرتى الزمان والمكان كصورتين أوليتين للحساسية إلى تصنيف شوبهاور : فقد من بين الفن التشكيلي المسكانى الثابت ، والفن الشعرى الزمانى الحركي ، وكذلك نجد في العصر المحانى الثابت ، والفن الشعرى الزمانى الحركي ، وكذلك نجد في العصر المحانية الأمريكي توماس هل جرين Green سنة ، ١٩٦ يذكر ستة فنون كبرى موزعة بين ثلاث مراتب ، أو لاها ثلاث فنون عبردة هي المؤسيق

وخاصيتها الزمان، والعارة وخاصيتها المكان، والرَّقصُ وتَجتمع فيه خَاصَيتاً الرَّمان والمكان معاً .

وفي تاتى هذه المرانب للفنون يوجد ختان تعبير بات أو تصوير بان ها النحث والرسم وها يطردان في المكان، وفي ثالث هذه المراتب يوجد الفن الرمزى أي الأدب الذي يستند إلى عنصر الزمان، وهكذا نحد أن Green بنساق في نفس ألتيار الكانق الذي تأثر به « ليسنيج » قليه .

ع -- أما عالم الجهال النرنسي شارل لالو فقسد وضبع تصنيفاً تركيبيا مستمدا من نظرية الجيتالت في علم الغس فهو هيز تركيبات سيمالية فرعية تضيفها الفتون المختلفه إلى التركيبات الطبيعية - -

ثانيا - تركيب البصر: وينضاف اليسه الرسم والتنش على ذجاج الكنائس والصورة الفنية للعروفة « بالسيها وخيال القلل » .

ثالثاً - تركيب الحركة : وتنضاف اليه ( الحركة الجسمية مثل البالية والأوبرا ) والحركة الظ اهرية الطبيعية مثل حركة ( يتانيسع المساء والشلالات وغيرها .

رابعا - تركيب العمل . أو الفعل و بضاف اليه : ( المسرح ) .

خامساً سركيب ينصب على التأليف مين ألواد التكوين صدور ، كا فلاحظ في ( فن العمارة ) أو تركيب يعبر عن موجودات حية

كما نجد فى فن ( النجت ) أو تركيب مواد نباتية كما هو الحال في ( فن الحدائق ) .

### سادسات تركيب اللغة والشعر .

سابعا \_ تركيت العساسية كا نجده في فن ( عمارسة الحبأر فن عمار تشلة الشهوة وفن الطبيخ ).

وفي كل من هذه المراتب بجد أن الصورة السابقة الوضوعة بين ووسين للمكن أن تتعدل عن طريق الحذى أو إضافة عناصر أخرى - في المسرح يمكن حذف الصوت فيكون لدينا التشخيص بالإشارات أو سحدف الحياة نفسها كما هو الحال في خيال الظل أو المآريونية (مسرح العرائسة أو إضافة الموسيقي أو الغناء إلى المسرح دورت التعبير اللفظى فيخرج لنا فن الأوبرا

### ه - تصنيف لاسباكس:

لاسباكس من أنباع المدرسة الاجتماعية الفرنسية ، وهو يقسم الفنول الله بلائة أقسام. الفنول الله بلائة أقسام.

القستم الأول : فنون الحركد. القسم الثانى : فنون السكرن . القسم النالمث : القنون الشعربة

. لنتناول أولا القسم الأول من هذه الفنون وهي فنون الجركة : ... - سهذه الفنون تشتمل على الرقص والغنّاء والموسيقي وهي فنون الحركة وهى أقدم الفنون وأولما في الظهور، وأساسها الدوانع النفسية المحركة كالفرائز والعادات والإرادة، وغاية هذه الفنون الدفع والتحريك والتأثير في الأفراد. فني الرقص مثلا نحن نعبر عن المعنى أو العاطفة التي تختاج في نقوسنا بحركات، بسيطة، فنجد واقصة الباليه منالا تتعاون مع مجموعة من الراقصات للتعبير عن أعمة حب أو غير ذلك. فبدلاش أن يسير المناون عن أدوارهم بالألفاظ المنطوقة، نجد أن هذا التعبير اللفظني يتحول إلى تعبير حركي واقص وهذا هو المقصود بالباليه، إذ تظهر فيه الراقصات تراعبهن حركي واقص وهذا هو المقصود بالباليه، إذ تظهر فيه الراقصات تراعبهن ومن هذا النوع قعبة وريستان وأوزفاد، وقد قام الراقصون والراقصات بعمثيل تعسنه وتريستان وأوزفاد، وقد قام الراقصون والراقصات بعمثيل تعسنه غنائية يغهم المستمع اليها ما تهدف اليه من خلال تركيب ألمانها وأصوائها وكاسونية يغهم المستمع اليها ما تهدف اليه من خلال تركيب ألمانها وأصوائها وكاسونية المنائية يغهم المستمع اليها ما تهدف اليه من خلال تركيب ألمانها وأصوائها وكاسونية المنائه مسرحية حماملت ومسرحية ووميون وجوايت على

على أنبا لا يجب ألا نفصر مهمة التعبير عن الإنفعال والمعانى على دقص الباليه وحده بل إن الرقص المفرد أيضا كثيرا ما ترمز حركاته إلى أنفعالات معينة و تكشف عن معانى متباينة ، ولكننا نختلف فى تقدير و تقويم هذا الرقص المفرد ، فقد يكرن معناه سامياً كما هر الحال فى الرقص الدينى، وذلك ما نلاحظه فى الملقوس الجنائزية عند قدماء المصريين ، وكما هوالحال فى الرقص عند الصوفية \_ فان دوران الدراويش وأهرزازاتهم هو توع من الرقص الدينى أيضا \_ وام نجد أحداً يقول بأن هذا الرقص لا معنى له ، ولكرت البعض يربط بين الإستثارة الجنسية ربين بعص ألوان الرقص،

وإلى هذا يستند طائفة المحافظين الذبن يصفون الرقص يأنه ليس واحداً من الفنون الجميلة ، و لكن هذا الإدعاء ينطوى على مفاطة كبيرة ، وذلك لأن الغرائز الإنسانية \_ منذ العصور السحيقة إلى عصرنا هذا \_ تهدت عن الأساسية التي تعمل على يقاء النوع الإنساني. فقد أستخدم قدماء الفنانين المرموز يومختلف الأساليب البدائية الفنية المثيرة للتعبير عت الرغبة الجلسية والجوع الحنسي ، و لا يزال الفتانون يتناولون هذا اللون من التعبير الفي تَأْرِيضًا مَا عِي الْإِنسَانَ عَلَى هِذَهِ الْأَرْضُ وَعَلَى هَذَا يَنَانِ التَّعْبِيرِ عِن الرَّفِية الجنسية بالرقص الثير للغرائز لا عكن أن ينفي أن هذا الرقص من الفتون الجيلة ۽ فهو يعبر عن فن جيل برمز إلى أمر مغروس في الطبيعة الإنسانية إ وعلى هذا فيمكن أن يقال إن حركات الرقص العادية في أي صور يمن و نقديراً عند أي فريق يشكل جماعة صغيرة أو كبيرة من الناس بعلى إن الفنان إذا أستهدف إثارة الغريزة الجنسية وحدها بطريقة مباشرة وبدون مدخل فتى جميل أى دون أن تكون أمت حركات رشيقة متناسقة ترصور قْنية رَأَتُعَةً يَقدمُهِمُ للاستمتاع الجالى ، وإنّ إنتاجة سيْع في أنتَاجاً رخيضاً لا يستحق أن براء ويقدره الناس.

٣ - طفناه : أما في الغناه وهو نوع من فنون الحركة الصوبية ، فانتسا نعبر بواسطته عن إحساسنا بالجهال عن ظريق كلمات معبرة ، و نحن فتجاوب مع هذنا الإحساس بالجهال أو تنسجم ميولنا معه وتتداخل فيه معانى كثيرة كالوفاء وسحبة الوالدين والحب بجميع صوره ، وفي الفاء نجد أن أى

إحساس بالجال بالنسبة للاغنية لا يكون في الغالب إحساساً موضوعيا إذ أن تقدير نا لجال الأغنية لا يكون تقديراً منفصلا عن عالمنا النفسي الخاص فنحن في الغالب نحكم على أغنية ما يأنها جيلة إذا ما سايرت اللون النفسي الذي يتحكم فينا ساعة سماعها وإذا ماكانت الأغنية معاصرة تقسيا لأشجاننا أو لأفراحنا ، أو بعمني آخر إذا كانت هذب الأغنية مرتبطة به كرياته القديمة عولمذا قان الأغاني التي سمعناها في أيامنا تشجيبنا أكثر من الأغاني التي سمعناها في أيامنا تشجيبنا أكثر من الأغاني التي نسمعها في الحاضر ، وذلك لأننا تستمع والاجتراز النفسي جند سماع أغانينا القديمة المرتبطة بذكرياتنا الماضية بدرجة أكبر من أستمتاعنا يأي نشيد أو أغنية تبعث الأمل في المستقبل وتدفع إلى العنمل ، وقد الا يوجع تقدير نا للجال إلى معني الأغنية بل قد يرجع إلى لحما أو أسلوب أيامها تقدير نا للجال إلى معني الأغنية بل قد يرجع إلى لحما أو أسلوب أيامها ويصفونها بالجال .

على أنه يجب أن يلاحظ أن الاستاع المسكتمل للأنفاني يتظلب أغتياد المعنى و اللحن وحدة تامة ، ولا سيا خيبًا تمتدر حكمًا جالياً على الأغنية ، ويجب أيضا أن يكون هذا الحكم غير مرتبط بأي أساس ديني أو أخلاقي أو سياسي أو غير ذلك ، فقد نحم على الأغتيات الدينية بأنها ليست على مستوى الفن الجميل ، ومع ذلك فاننا عميل إلى سماعها لأن ذلك مرتبط بعامل آخر وهو عامل ديني يرتبط بأوام الدين وتواهية

### ٣ - الموسيتي :

أَمَا فَى المُوسِيقَى فَانَ الغَمَاءُ بِالأَصواتِ يَتَحُولُ فَيْهَا إِلَى لَغَةَ جَدِيدَةَ تَعَرَفُهَا الأَلْمَانَ وَالأُو تَارِءُ وَذَلْكَ بَتَدْخُلُ مِنْ جَانِبِ العَامِلُ ٱلبَشْرِيّ ، وقد أُختَلفُ

مؤرخو الفنون ، فقال بعضهم : إن المؤسيق قد سبقت الغناء في الظهور ، وقال البعض الآخر إن الغناء هو الأسبق في الظهور.. و الواقع أن الغناء كان أسبق ظهوراً من الموسيق لأن الغناء تعبير صن مشاعر النفس و آمالها و آلامها. وهو إنظلانة تلقائية يعبر بها الإنسان عن لواعج النفس وحرارة الشوق، عندما يشعر بالحب وهو أول ظاهرة إنسانية تذور حولها مختلف العواطف و الانفعالات ، و حينها يشعر الإنسان بعنت هِأَهُ الظَّاهُرَةُ إِنْ الطَّالُقُ لَسَانُهُ بِكَلَّامِ مقطع شبه منغم يُتجاوب مع أيات القلب وزفرانه فيرسله عبر الهواء كِأنه يُحادثُ مُوضَوِّع حبه `أو كأنه يتَاجِي الطبيعة التي تحتضن هذا المحبوب أو كَا نَهُ مِيسَرِى عَنْ نَفْسُهُ وَ كَثِيرًا مَا كَانَ أَلِمْنَسَانَ الْبَدَّالَى بَرَقْعَ عُقْيَرُتُهُ بِالْفَقَاء ا. كمي يذهب عن تفسه تلك الوحشة التي يحسن يُهَا وهو في أحضانَ الطبيعة. البكر التي تترامى مظاهرها عُأمامه في مساحات شاحمة لا يعرف لها نهافة ، وتشعره بالمحوف والرهبة ، فيكون هذا الغناء واسماعه لرجع صوته التناسأ منه أو محاولة للشعور بالإيناسي: ثم إن الإنسان الأول كان محس، إحساسا صادقاً بدبيب الطبيعة ينساب إلى أعماق كبانه كخر بر الماء المنبئة، من إباييج الأرض والمندنع عبر الشلالات والجنادل وحفيف الأشجاء وأصه اترالطاء و المختلعة ودبيب الحيوانات وأصوات الرعد ووميض البرق وغبر ذلك من زيجرة الرياح وهيوب النسيات اللطيفة . إن كل هذه المجموعة من الأصر ات والألوان التي تصدرها الطبيعة بجد لما صدى في ناس الفنان البدائي إفيسارق السمع إليها ويحاول تقليد هذه الأوركسترا الطبيعبة فبتولد لديه لحن جميل يتماوج مع ألحدان الطبيعة ، وسرعان ما ينظلن صونه بإنضاء ، ولهذا فاننا ترى في موسيقي بعض الشعرب البدائية التي تعيش بين ظهرانينا اليوم دقات

وأصوات تقرب كثيراً مما نستمع إليه في أحضان الطبيعة ـــ فيثلا تجاد عند شعب - زر هاواي ألحانا موسيقية بخيل إلى من يسمعها أنه إنا يستثنع إلى خرير الماء أو إلى تيار الهواء والماء في الجدول. وذلك يرجع إلى أن هُذُهُ ٱلبِّلَادُ عَبَارَةً عَنْ جَزِرِ يَكْتَنَعُهَا إِلَمَاءً وَيَتَخَلُّهَا. وَإِذَا اسْتَبَعَتُ إِلَى مُوسيق الصين الأصيله فانك تحس فيها بالبساطة والإصالة والقدم والخضوع لقهبر الطبيعة والشعور بضعف الإنسان في مواجهة القدر فهو كريشة في مم الربح محمل أثقال عشرات الألوف من السنين وعيا وسط طبيعة ت الربح محمل أثقال عشرات الألوف من السنين وعيا وسط طبيعة ت الأورْنَ لَهُ فَيَهَا إِلَّا أَنْ يَعِيشَ صَا بَرِ ٱ فَى خَيْرَةَ خَاصِّعاً لَضَرَ بَاتَ الْقَسِيدِ. وَ "إِنْهِ لِهِنْهُ إِلَّهِ أَنْ يَعِيشَ صَا بِرَ ٱ فَى خَيْرَةَ خَاصِّعاً لَصَالِحَ الْفَرِياتِ الْقَسِيدِينَ وَا الجُمْلَةُ فَانِنَا عَسَ فَى مَثْلُ هَذَهِ الوسيق بسلية الإرادة الإنسانية وخضوعها الخالفة فاننا عَسَ فَى مَثْلُ هَذَهِ الوسيق بسلية الإرادة الإنسانية وخضوعها الأعمى الطبيعة في بساطة وسداجة صارخة. وإذا أنتقلنا إلى الموسيق البدائية عند قبائل الهنود ألحر أو قبائل أو أسط أفريقيا كالشاوك وغيرهم فاننا نجد ألو أنا من الموسيقي العنيفة التي تعلو فيها شدة قرع الطبول ويزخجر أَثِناءِها النفير القوى ذو الصوت المرعب ، ونما لا شك فيه أن السمة الغالبة لَهُذَا النَّوْعُ مَنْ المُوسَيِّقُ البدائية تَتَفَى مَمْ ٱلطَّبْيَعَةُ الَّتِي يُعَيِّشُ فَيُّهَا زنوج ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْتَاجِونَ إِلَى اسْتَعَالَ الاصُّواتِ الْقُوية لَطُّسُود أُلْحَيْواْنَاتُ المُعْتَرَسَةُ وَطُرَد الْأَرُواحِ الشُّرِّيرَةُ ــ وَكَذَٰلُكُ فَانَ هَذَهُ المُوسَيِّقِ تَنْجَأُوبَ مَعْ مَظَاهُرُ ٱلْعَنْفِ فِي ٱلطبيعَةُ ٱلصَّاخِبَةُ فِي الْفَا بَاتِ وَفِي ٱلْمُتَحَدِّرُٱت أَلْجَبَلِيةً وَفُونَ التَّلَالُ وَتَحْتَ وَطُأَةً ۚ الْجُسُرَأَرُةَ ٱلشَّذَيْدَةُ وَالْأَمْظَارُ ٱلغَّزْيَرَةُ ؛ "هَذَا أَوْ الْإِضَافَة إِلَى حَيَاة البِدَائِي الْمُؤْمِقِي الْيَوْمَيَةُ أَلَيْ تَحْيَظُ بَهَا الْخَاطُ وألوان شي من الصراع والاغارة، وتنعن ناس في موسيقي الهاز تعبيرا عصريًا يتُرجمُ عن موسيق الزنوج في افريقياً . ومما هو جدير بالذكر أن

هذا النوع من للوسيقي نشأ عند زنوج جنوبي افريقيا ثم إنتشر منها إلى أمريكا وباقي أنحاء العالم.

فهذه الموسيقي إذن تعبر بصدق عن الطبيعة الحيطة بالإنسان أو هي نوع من تجاوب النفس من ذبذبات الطبيعة الحارجية ، وعلى هذا فهي تأتى . كما قلنا حق المركز الثاني بعد الفناء من حنث الظهور التاريخي ، لان الإنسان مدفوع اولا إلى أن يعبر عن نفسه بالكلام أو بالفاء قبل أن ستنطق الاوتار والالات الموسيقية الكي يحملها ذلك التعبر النفسي الاسترل . فالمخناء التلقائي المنطق للتعبير عن نزعات النفس وشوقها ولهفتها عند فالمدائي سابق في الفلور على اللحن الموسيقي الذي يعزفه الفنان البدائي كي يستجيب لمظاهر الطبيعة ولكي يعبر عام التعبير عن صيحاته الغنائة .

### عانيا - قنون السكون

وهي فنون العارة والتصوير والنحب. هـذه الفنرن تبنى على التناسق المقلى وتخضع للمنطق ولكنه ليس منطقا فكريا مرّمتا. والانسان حينا يطلع على آثار الفنون الساكنة يشعر بنوع من الاعجاب لا ن غايتها التعبير هن الجال فقط. رغاية التذوق الجالى لهذه الآثار هي أن يحس المشاهد بلحظة الحلق الفني الي أتيج للفنان أثناءها أن يضع تصميم أثر ويخرجه وعلى قدر الثقافة الفنية الى تشيع في نفسية المشاهد اللاثر الفني ، على قدر ما يسمو بذوقه الجالى ويقدر القيمة المنية الاثر الفني الذي يعاينه . وقد من يختلف مع لاز ماكس وغيره ممن ونهبون في تسميتهم لهذه الفنون بفنون السكون وذلك حيبًا يعمل بنا الاحساس بجال انتمنال أو الصورة إلى قسة

التذرق أو حين إلى الاثر العنى موضوعا من صميم الحياة . فانه يحس بدبيب الحياة في أثره النتى ويشعر بأنه ممتلى حركة وقوة وحبوية — وكذلك نحن حينا تتذوق هدا الاثر نشعر بهذا الدبيب وهذه الحسركة وكأن تمثالا ما ينطلق بدون جناحين عسبر العضاء بما مجسمه من معتى الانطلاق ، أو كأن صورة ما أوعدة صور تعبر عن حركة جماعية للمبارزة أو أى نشاط رياضي أو فني كالرقص أو ما شاكل ذلك ، فلا تملك إلا أن نعس احساسا عميقا بحدوث الحركة في العمل الهني الذي يبدو ساكنا في مظهره وعند النظرة الاولى العابرة . أن المنازة . أن المنازة المنازة

وكان لاز باكس لا يقصد بهذه النسمية إلا أن بشير إلى أن فتون السكون هي نوع من تثبيت بعض الصور على حركة واحدة أو على شكل واحد ، وأن الاثر الفني على هدده الصورة إذا نظر نا إليه موضوعيا وبحسب تشكيله الواقعي فهو يبدو ساكنا إذ هر ثابت يتحسرك ، أما النظرة المتعمقة فانها شيء آخر وهي تتعلق بعملية التذوق أكثر من تعلقها بالاثر الفني نفسة .

وإذا كنا نرى أن فنون السكون نفسها تتجول إلى فنون تحيى موات الجماد وتجعل المتأمل بها يحس مذبذات الحياة في جنبانها ، قاننا ستجهد في الخرد الامر أن الفنون جميعا ستصبح على نمط واجد من حيث العلوا نها على الحركة الدائمة والنشاط والحيوية المتجددة ،

#### ثالثاً ــ الفنون الشعبية:

وسنها الشعر الفنائي ، والشعر القصصى، والشعر التمثيلي ومنه الكوميديا والتراجيديا ، وكذلك الأو بريت أو التميليات الغنائية .

وهذه الأنواع من الفنون تجمع بين تاحيتين :

- (١) الفن الأدبي .
- (٧) والغناء أو المؤسيق . . .

ولسنا بحاجة إلى تكرار ما سبق أن قلناه بصدد هذه الفنون الشعرية من حيث أنها لا تصدر عن محاكاة للواقع أو تقليداً له أو تأريخا لحوادث معينة ، بل هي تعيم عن حدس جالي أصيل للفنان وهذاهو أساس أصالتها

# الم المستنف سوريو :

وأخيرا عجد باحثا فرنسا جهاليا آخر هو انيين سوربو ماسكا فقد وضع سوربو أستاذ علم الجهال في المربون تصنيف ا أكثر تماسكا و تنظيها من التصنيفات السابقة عليه ، فهو قد بناه أولا عسلى المحسوسات الأساسية الحاصة بكل مجموعة من الفئون م وثانيا على أساس التمييز بين فتون من الدرجة الأولى وفئون من الدرجة الثانية . ومن الماحية الأولى عضوسات أساسية بسيطة من هني ضفات نوعيه مطاعة أو ماهيات خالصة وهي معطيات فنية أساسية يرتبط كل منها بفن أو با خر، و بعصى سوريو سبعة أنواع من هذه المحسوسات :

١ ـ الخطوط ٧ ـ الا حكام ٣ ـ الا لوان ٤ ـ الإضاءات

هـ الحركات. . . ٦ - الا صوات الجزئية المقطعة . والمقاطع الصوتية .
 ٧ - الا صوات الموسيقية .

ومن الناحية الثانية نجداً أنه يؤجد في كل قسم من هذه الا قسام السبعة المحسوسات الا ولية البسيطة فن من الدرجة الأولى وهو فن غير تعبيرى الوغير تصويرى ، عمنى أن المعطيات الظاهرة تنتظم هنا مباشرة على هيئة اشياء أو موجودات وتختاط نها مع الا ثر الفنى نفسه محيث يظهر لناشى واحد فلا نستطيع التمييز بين الموضوع والتعبير عند ، إذ أنظ في هذه الجالة نجد التعبير داخلا في الموضوع ويكاد يكون هو الموضوع تفسه . ومن محت لا عكن الفصل بين الناحيتين ، كما هو الحال في فن العار فلا عكن العمل بين البيت المشيد الذي هو أثير معارى ، وبين صورة هذا البيت ، التي هي نتيجة أو تعبير الهن العارة و كدلك الحال في الموسيقي والرقص ، إذا لم يكن كل منها معبراً عن موضوع معين فني الأخان الموسيقي والرقص ، إذا لم يكن كل منها معبراً عن موضوع معين فني الأخان الموسيقية مثلا لا يمكن يكن كل منها معبراً عن موضوع معين فني الأخان الموسيقية مثلا لا يمكن الفصل بين الحل المؤسيقية المعبرة قراا الموسيقية التي نتا الف مئها

و يوجد أيضاً في كل قسم من هذه الأقسام السيعة فن مَنْ الدينجة التأنية وهو فن تعبيرى تصويرى ولا ينصب فيلم التنظيم على الموجوديات أو الاشياء الثابتة أو الظواهر ، بل على مكوناتها محيث نجد وراه الصورة الاولية ، الخطسوط الاساسية أو البنية التي تتركب منها الصورة ، فورا الشكل المكمب تجد خطوطا في المنتقيمة ، ولكنها توخى النافي إجهاعها الشكل المكعب .

والرسم التالي ( ص ١٨٦ ) مِبين صلة الفنون بعضها بالبعض الآخر ، عم

صلاً هذه الفنون الكبرى بالفنون العنسري ، وذلك حسب تعمنيف سوريو .

و نجد فى الجزء القريب من مركز الدائرة أرةام قطاءات الفنون المحتلفة المبينة فيها . ثم تجد فى الجزء الذى يليه فنون الدرجة الأولى ، ثم تليها فنون الدرجة النائية .

### أرلا — فنون الدرجة الأولى:

١- الآر أبيسك: "Arabesque وهو الفن الزخرق الذي يقوم على تكراً وحداث زخرقية بظلم ريقة آلية ، فيستخدم السيمترية والتماثيل والتناظر دوق أن يكون ثمت موضوع معين واضح ، وذلك كما هو الحال في فن الزخرفة العرى د

٧ - فن المهارة أو البناء والإنشاءات المهارية : Architecture

٣- التساوين الخالص : Peinture pure

إن الإضارة والأعمال الضواية: Eclairage. Projections Lumineuses

و ـ الرقص : Dance

Prosocie pure: النظيم الخالص

Musique : الموسيق

# ثانياً – فنون الدرجة الثانية :

ا ـ الرسم: Dessin

Sculpture : تالحت - ۲

Peinture representative : ٣- التلوين التصويري

٤ .. النصوير الغوتوغرافي : Lavis, phcto

• .. التمثيل بالإثبارة (الصامت): Pantemire

١٤ الأدب والشعر: Littérature présie

Musique cramatique on descriptive الموسيق الدرام أو الوصفية الموسيق الدرام أو الوصفية

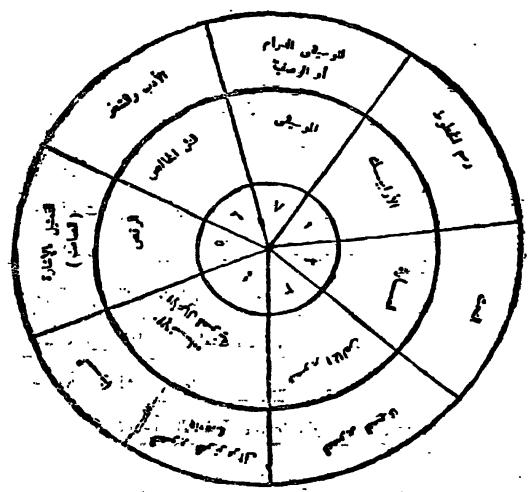

رسم يوضح صلة الهنون بعضها بالبعض الآخر (E. Scuriau, Correspondance des Arts.)

س ( الالوان ) A : \_ التصوير أو التلوين الخالص B \_ التصوير التعبيرى أو التلوين - س ) \_ التصوير . C التصوير ي

• - ( الحركات ) A : - الرقص B - النمنيل بالإشارة ( الصامت ) - •

٧ ـ ( أُصُواتُ ذَاتُ مَقَاطُعُ ) A: النثر أو النظّم الخالص B ـ الأدب والشعر C .

 $^{\rm C}$  الموات موسيقية  $^{\rm A}$ : - الموسيق  $^{\rm B}$  - الموسيق الدرام  $^{\rm C}$ 

A: تشير إلى المعطيات الفنية الأساسية

C: تشير إلى فنون الدرجة النانية .

B : تشير إلى فنون الدرجة الأ

عرضنا إذن لستة أنواع من تصنيفات الفنون عند كل من كانت وشو بنهاور وليسنج وشارل لالو ولا سباكس وسوريو . وقد تبين لنا أن بعض هذه التصنيفات يهدل طائفة من الفنون المعروفة كالمسرح والباليه . والبعض الآخر يجعلها فنوناً مركبة ترجع إلى فنون أبسط منها ، والواقع أن تصنيف سوريو للفنون الجميلة يعد أكثر التصنيفات دقة وأقربها تعييراً عن ظاهرة التداخل بين الفنون المختلفة ، ويعطينا فكرة واضحة عن العملة الوثيقة بين الفنون المختلفة .

والحارصة أننا نلاحظ أن المذاهب الكلاسيكية تقسم الفنون قسمة ثنائية مصمطنعة إلى: فنرن متصلة بالمكان وأخرى متعلقة بالزمان ، بينها فجد في التصنيف التقليدى فنونا تشكيلية ثلاث هى: العارة والنحت والرسم، وفنونا إيقاعية ثلاث هى! الرقص والموسيق والشعر . وقد انضم إلى هذه الفنون فن سابع هو فن السينها وفن ثامن هو الفن الإذاعى وربما فن تاسع هو الفن التليفزيونى ، وأخيرا فن العمور المتحركة . ويؤخذ على هذا التصنيف التقليدى الفنون أنه كغيره من النصنيفات الا خرى لا يستوعب قسه كبيرا من الفنون المركبة ولاسيا في مجموعة الفنون الإيقاعية ، فلا نجد مثلا فن المسرح أو الدراما وهو يستخدم النثر في التعبير أيضاً وليس الشعر وحده ، ولا نجد كذلك فنون الا وبرا والباليه والفناه والخ ...

## لفصرالحادى شر البيل الحادث

# الفن والواقع الحي

إستعرضنا إذن النظريات المختلفة المفسرة لعملية الإبداع الفني ، و نريد الآنأن نبين صلة الفن بالواقع أو الحياة ، فهل الفن منفصل عن الحياة معزول عن الواقع . أو أنه متصل بها داخل في غمارها .

### ١ -- نظريات القالين بأن الفن لا يرتبط بالحياة . :

نعرض أولا النظريات الى قشلت فى الربط بين النن بوالحياة وتخص والدكر منها نظرية كل من برجسون وشوبنهاور لما بينها من تشايه ي حيث كان شوبنهاور يقول إن النن هو قرار من المظهر إلى الحقيقة المقالية ، وهو ألطريق إلى الحلالاص من إرادة الحياة حيث ننعم خلال النجر بة النشية بضرب من السلام النفسى العميق نتيجة لترقى الذات الفردية إلى مستوى الذات المالمية المحدرة من أسر الزمان وشتى العلاقات الأخرى والمتعة الحالية الحالمية لائتم بدون التحرر من الإرادة الفردية و الاستغراق فى المرفه الحالمية فيكون الفنان والمتذرق كل منها مرآة للموضوع. وكما أن الفناداة للمعرفة فهو أيضا أداة للعلاج النفسى . أما برجسون فانه يقول إن العما الفنى وليد تأمل خالص وسلبية حدسية تقوم على الإدراك المباشر العليمة والوقوق موقف العبادة أمام مشهد الحياة دون مشاركة إيجابية حقة من الغنان ، بل موقف العبادة أمام مشهد الحياة دون مشاركة إيجابية حقة من الغنان ، بل إنه يكتفى بالمشاركة الوجدانية فحسب . فيأتى العمل الذي بدون غاية اللهم إلا المتعة و النشوة . وعلى هذا فان الفرت يصبح نوما من الإستبطان أو

التجربة النصوفية التي تحدث ضربا من الإنفصال عن الواقع .

وحقيقة الأمر أن شوبتهأور وبرجسون قد فشلا في الربط بين الفن و الحياة لأنها ربطه الفن بالفلسفة ، بل اقد جعلا منه مدخلا الفلسفة .

٣ ــــ الفن مرتبط بالحياة : أرسطو :

أما هؤلاد الذين مجحوا في الربط بين الفن والحياة ، فعلى رأسهم أرسطو، وهذك لأن نظرية محاكاة الفنان الطبيعة تعنى أنه يستمد وحيه من الواقع ، ذلك لأن نظرية محاكاة الفنان الطبيعة تعنى أنه يستمد وحيه من الواقع ، ولكن البعض قد أسا، فهم النظرية فقسرها على أذ أرسطو يقصد تقليد الفتان الواقع ، ولكن الحقيقة أيه يقصد الحاكاة المنقحة المؤافع أي تلك الى تقوم على مبدأ التخير أن ممهنى آخر هناك فريق بين الواقعية الساذجة الى ترسم الواقع كا تحمل آلة التصوير - وهذه ليبت من الفن في تشيء - والواقعية النقدية كا نجدها عند أرسطو فهى ترمى إلى تعديل الواقع فتطويه أو تحسنه أو تحمر أو تحديد عليه عوهذا الوقف مجه للهائن قريبا من الواقع أو تحديد من العن قريبا من الواقع أم من الحاقة من الحاقة .

#### ٣ - جون ديون ١٨٥٨ /٢٥٩١

وَجَدُ أَيضًا فَى مُوَقَفَ جُونَ دَبُونَى عَاولة كَبَرَى اللاقتراب مَن الواقع فَهُو يَرْبُطُ الفن بألتجربة أو بالحبرات فيخلع عليه صفة تفعية عملية وظيفية ويسبخ على الحبرات الإنسانية بصفة عامة طابعا جائلا ، فليس جناك فاصل فى نظره بين الخبرة الجالية وخبراتنا لليومية ، ومن يم فاته لا تميين عنده بين الفنون الجميلة والفنون التطبيقية ، وليست الخبرة الجالية خاصة فقط بأصحاب الأمزجة الأرستقر اطية الرقيقة دون غيرهم من عامة الناس ، فاكل فرد تجربته الجالية ذات اللون الخاص بشرطأن تجيء متناسقة ومتسقة فاكل فرد تجربته الجالية ذات اللون الخاص بشرطأن تجيء متناسقة ومتسقة

ومشبعة وباعثة على الرضا أو اللذة نتيجة لما يصاحبها من تفاعل حيوى .

يقول جون ديوى في كتابه ﴿ الحبرة والطبيعة ﴾ :

• إن الادراك الحسى المتسامى إلى درجة النشوة أر إن شئت فقل التقدير الجمالى لهو في طبيعته كأتى تلذذ آخر نتذوق مقتضاء أى موضوع عادى من موضوعات الحياة اليومية ».

وعلى هذا فان العنصر الجالى — كا يرى ديوى — ليس خاصاً بالفنون المخيلة وحدها. بل آنه ليكسو أى عمل يقوم به الإنسان ويستحق أن عمل محة الجال ، ومن عة فهو لدس دخيلا على التجربه الإنسانية وليس أثراً من آثار الترف أر الكسل أو الهو أو الحدسالصوق أر النساي الا خلاق، بل هو نوع من الترق للسات العادية التي عمر الخيرات المكتملة السه ية ولهذا فان المن يرتبط إرتباطاً و ثبقاً بالحضارة الإنسانية ، ومجميع أوجه نشاط الإنسان ، فني الماحية الإقتصادية مثلا نجد أن منتجى السلع يتنافسون في اظهار منتجاتهم بطريقة جالية ، وكذلك فاننا تشاهد اليوم كيف نحمل اظهار منتجاتهم بطريقة جالية ، وكذلك فاننا تشاهد اليوم كيف نحمل مذا التعامل أن يكون على مستوى متكامل سوى ، ولكن دبوى يبالغ في حيد الناحية بحيث يؤذى موقفه إلى ضياع الفنون الجيلة الخاصة وسط هذا التعمم الذي لا معرر له اعنصر الجمال في النشاط الإنساني، فليس الفن هو الوقع ماماً ، بل هو حصيلة النقاء الفنان المبدع بالواقع و تفاعله معه وليست الواقع تماماً ، بل هو حصيلة النقاء الفنان المبدع بالواقع و تفاعله معه وليست الوقع تماماً ، بل هو حصيلة النقاء الفنان المبدع بالواقع و تفاعله معه وليست الوقع تماماً ، بل هو حصيلة النقاء الفنان المبدع بالواقع و تفاعله معه وليست الوقع ناماً ، بل هو حصيلة النقاء الفنان المبدع بالواقع و تفاعله معه وليست الوقع ناماً ، بل هو حسيلة النقاء الفنان المبدع بالواقع و تفاعله معه وليست وينا التطبيقية عالم الفنية الخالصة ، إذ أنها تستهدف غابات تفعية الفنون التطبيقية عالم الفنية الخالصة الحلق الفنية فاته ولذاته ولذاته ولذاته ولذاته ولذاته ولذاته ولذاته ولياته ولياته ولذاته ولذاته ولذاته ولياته ولذاته ولياته وليات نفية ولينه ولياته ولياته وليونه ولي في المنان المدينة المنان المدينة المنان المدينة المدينة المنان المدينة المدينة المنان المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة ولذاته ولذاته ولياته ولياته ولذاته ولذاته ولذاته ولذاته ولذاته ولياته ولياته ولياته وليون المدينة النسان المدينة المد

#### ٣ - التوفيق بين المذاهب السابقة في علاقة الفن بالحياة :

#### نظرية شارل لالو: (١)

والحق أن الفن ليس مرتبطاً بالحياة أو منعزلا عنها و ليس هو أيضاً فقط الحباة نفسها أو فراراً منها ، بل هو هذه الصور جيعاً ، وهذا ما ارتاً ه شارل لا لو عام الجمال الفرنسي .

وقد اختط لالو طريقة علمية لدراسة الظاهرات الجمالية وعلاقتها بالحياة أو بالواقع ، فهو برى ضرورة الإمتناع عن إصدار أحكام تعسفية أولية على الموضوع ، "بل بجب في نظره أن نجمع أولا طائفة من النماذج الجزئية المتباينة ، وندرسها كما يدرس عالم الأخلاق حالات الضمير الجزئية ، أى بعنى آخر بجب أن ننشى، علما للوقائع الجمالية على نسق علم الوقائع الأخلاقية عند ألبير باييه ومدرسته ، فندرس عدة ، فاذج من إنتاج كبار الفناتين ، ونقيم على أساس هذه الدراسة النقدية نظرية في الإبداع أو في التذوق الفتى .

وقد تكشنت أمام لالو خمسة أوجه لعلاقة الفن بالحياة من خلال درأسته للناذج المختلفة ، وهي (٢) :

ر — الوظيفة التكنيكية للفن : L'activité technique أى ممارسة الفن لذاته دون أن يرتبط بأى غاية أخلاقية أو عاطفية أو دينية أو سياسية،

Ch. Lalo: Notions d' Esthétique, PUF : داجع (۱)

<sup>L'expression de la vie dans l'art, Alcan
L'art loin de la vie-Les grandes evasions esthètiques
L'èconomie des passions, Vrin-</sup>

وهذا هو موقف أصحاب مدرسة والنق للنن » عند بودلير وأوسكار وايلد وجونكور. فالفنان عند هؤلاء غير مطالب بالنزام أى شروط غير ما تقتضيه أصول الصناعة الفنية نفسها.

La fonction de diversion إلى الفن أو الفن كترف كمالي La fonction de diversion:

تتمثل وظیفة الفن حسب هذا الموقف ، فی أنه ینسینا الحیاة بآن بصرفنا إلی اللهو واللعب أو الترفیه والتسلیة ، ومعنی هذا أن تأمل الحمال هو ضرب من التسلیة أو المتعة وسط مشاغل الحیاة وهمومها ، وهذا هو رأی کانت وشیلر و هر برت سبنسر ، وگذلك فلو بیر و لامارتین الذی کان بطبقه فی حیاته فكان مارس الفن لـكی بهرب من وطأة عمله السیاسی .

٣- الوظيفة المثالية للف إلى الموتف الإفلاطوني محاولة تجميل الواقع أو تجسيم مهمة الفناني حسب هذا الموقف الأفلاطوني محاولة تجميل الواقع أو تجسيم الثل الأعلى بأن يضنى على الحياة ظابعا حيلا من خياله الحميب وذلك كا تجد في أقاصيص البطولة وروايات الفروسيسة ولوحات بعض الفنانين الأكاديميين.

٤ ـ الوظيفة التطهيرية الفن La purgation des passions وتكون مهمة الفن حسب هذا الموقف أن يظهر إنفعالاتنا ، ويحسرر أنا من الألم ومحمننا أخلاقيا ، فقد كتب جيعه آلام فرتر حتى يحسرر فقسه من هوأجسه وانفعالاته الحادة التي كانت تدهوه إلى الانتحار ، وكذلك قان و المآسالة ، تعمل على استبعاد مشاعر الحوف وطردها هي وغيرها من المشاعر العنيفة فننهم بالراحة والسكينة .

#### ه \_ الوظيفة التكرارية أو التسجيلية للفن La fenction l'e recept lement

ومهمة المن حسب هذا الموقف هي تسجيل ظروف الحياة بقصد العدل على استيقائها والاحتفاظ بصورها أو تكرار الوقائع مع تغييرها في أضيق الحدود، وقدتكون هذه الزعة طبيعية كما هو الحال عند تين Taine أرحيوية كما هو الحال عند زولا أم كما هو الحال غند جويو Guyāu أو واقعية كما هو الحال عند زولا أم وجودية كما هو الحال عند سارتر ، كما نجد أيضا هذا الإنجاء عند مونتي وستندال وبروست ، وهكذا يكون النين عبارة عن الأداة التي يصوغ بها المنان حياته الخاصه أو حياة الآخرين مع شيء من التعديل الذي لا يقترب بالعمل الفي من التحوير الرومنطيق ذي الطابع الخاص.

ويرى شارل لالو أن هذه الوظائف أو المراقف كام موجودة في مجال التجربة الجمالية وأن الخطأ كل الخطأ في الإيمان بقيمة جمالية مطلقة تنتهى بنا إلى الخلط بين الحير والجمال أي بين الكال الأخلاق والكال الجمالي كما هو الحال عند كروتشى ، فليس الفن ميـــدانا للاخلاق أو الدين كما يقول تولستوى بل هو ظاهرة خصبة حرة يجب أن يدرس في ذاته كما شدرس الظواهر الأخرى و بهذا نستطيع ــ حسب رأى لالو ــ إقامة علم للظواهر الجمالية ، على تسق علم الظواهر أو الوقائع الأخلاقية

وقد سبق انا أن أشرنا \_ فى موضع آخر \_ إلى القصور الواضح فى الإنجاء العلمى الجسديد الذي يتجاهل طبيعة الأحكان الجالية وكيف أنها أحكام تقويمية معيارية

# لفضر الثانى عشر

# الفرس والمجتمع

للنه أهمية كبرى بالنسبة للمجتمع ، فقد يكون ذا تأثير بالغ في الجياة النفسية لأفراد المجتمع ، إذ أنه يخلق روح التضامن عن ظريق الاعجاب بالآثار العنية وشيوغ هذا الأعجاب بين الناس ، وكذلك ذان هذا الاعجاب ينبع من المشاركة الوجدانية — ونحن نعرف ما لهذه المشاركة الوجدانية من عظيم الأثر في حياتها الاجهاعية فهي التي تعمل على تدعيم التكتلات السباسية والاقتصادية والإجهاعية وغيرها وإرساء قواعد التضامن والتماسك الإجتاعي

وعلى العموم فأن الهن له تأثيره النفسى الخساص من حيث أنه يقوى الروابط بين الفرد والمجتمع ، ويدعم الصلات بين الأفراد أنفسهم فى المجتمع ومن الناحية الانسانية نجد أن الفن أداة التفام العالمي ، فالفن لا يعرف حدوداً أو حواجز سياسية ، فنحن تعجب بالموسيقي الغربية وكذلك بآثار الرسم والنحت عند المثالين الغربيين وآثار الأدب العالمي لأنها تعير عن معان إنسانية خالدة.

وإذن فالفن له تأثيره الواضح فى إزالة الفوارق السياسية وتعبيد الطريق أمام وحدة بنى البشر وإجتماعهم على الخير . وكذلك للفن أهمية اجتماعية خاصة من حيث أنه يستخدم فى المناسبات الاجتماعية . فنى حفلات الزواج غلهر فنون شتى كالفناء والموسيقى والرقص والتجميل وغيرها ،

وكذلك يظهر الفن في الطقوس والمراسم الديثية وكذلك في الشعائر الجنائزية وفي حفلات الميلاد وفي الأعياد الوطنية رفي حفلات الأستقبال الخرى و كذلك للفن أهبية مادية إقتصادية والصناعات الكبرى وقد تامت على طريقة التركز الإنتاج والتوسع في التصدير وما ينتج عن هذا من حتدام المافسة بين المنتجين، وجدت نفسها في حاجة شديدة إلى الفن الجميل التكسب عن طريقة أسوانا جديدة وزبائن جدد ، فالأعلان الجميل عن السلم وتجعيل معظهرها ، وتغليفها بطريقة فنية نجدب المسترين ويضمن السلم والياكون، والمناصر الجميل في الصناعة أصبح ذا قيمة عظمي ، فمثلا لا يقبل الباس كثيرا على شراء سيارة قبيحة المنظر مع أنها قد تكون قوية الالات جيدة الصنع ، بل غالباً ما نجذب السيارة الأنيقة "انظان المسترين بقطع النظر عن جودة صنعها أو عدمه . كذلك الحال في جمع المنتجات بقطع النظر عن جودة صنعها أو عدمه . كذلك الحال في جمع المنتجات سواء كانت للاستهلاك الغذائي أو غيره .

# و مكن أن نلخص وظالف النن في المجتمع كما بلي :

- الفت وسيلة للتسلية وللترويح عن النفس من وطأة العمل وخصوصاً بعد أن تدخل تقسيم العمل الفنى فى كل نواجى حياتنا الاقتصادية الاقتصادية وأصبح التخصص الضيق أساساً للانتاج الكبير، ولهــذا فـأن العامل الذى يقضى حيانه كلها فى صنع جزء من دبوس يشعر بركود عقلى وإرهاق تقسى من هذا التراتر الرتيب فى عملة فهو بحتاج إلى بجديد لونه النفسى و بعت النشاط فى حياته الشعورية ، ولا يتسأتى له ذلك عن طريق الفن ؛ إذ الفن بما يقدمه من ألوان فنية مروحة عن النفس و بحددة

للنشاط يكون في نهاية الأمر من العوامل ذات الأثر في زيادة الأنتأج.

الفن يخلق تيـــارات وموجات عارمة من المشاركة الوجدانية .
 وبذلك يؤدي إلى الوحدة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عن طريق النظارة والمعجبين و المتذوقين .

٣ ـ وللفن وظيفة تربوية هامة : إذ أنه أداة لترقية المشاعر والتسامى بالحس ، تتيجة إدراك الانسجام الفتى في درائع الآثار العنية .

ع مَ كَذَلِكُ الفن وظيفة عملية : إذ أن متنجات الفن هي التي تحفظ الآثار التأريخية كالتماثيل والمعاجد الصخية والقصور والمساجد والأسوار العالية العظيمة والأواني العخارية وقطع النسيج ، والملابس القديمة والدروع المزركشة ومقابض السيوق الدقيقة الصنع وغير ذلك من الحلي والأواني والتوابيت والعربات والنقوش التي تسكون موضوها للدراسة العلمية التاريخية.

ه \_ الفن ذو أثر كبير من الناحية القومية : فهو يكتل الشعور للواخّهة الأعداء عن طريق الخطب الحاسية وللوسيق القوية الألحان والأقاشيد القوية الأداء التي تلهب حاس الجماهـ ي فتهرع إلى النضال وتحقيق أهـداف. الوطن ..

٣ - ولا يمكن أن ننسى ما للفن من وظيفة دينية فأن الدين يستخدم الفن في المناسيات الدينية المختافة سوا. عن طريق الرسم ، أو النحت أو الموسيق الدينية أو الخطب الدينية أو مختلف أنواع الستراث الأدبى المعملق بالدين . وقد برع فنانو عصر النهضة في رسم الشخصيات الدينية كمسوو

المسيح والعذراء وصلب المسيح والعشاء الربانى الح . كذلك نجد تقدما ملحوظاً فيه يختص بفن زخرفة الكنائس وتلوين زجاجها وقبا بها وحوائطها .

وقد نشأت عند المسلمين أيضاً فنون عدة حول بناء المساجد وتزيينها وزخرفتها ونسج السجاجيد التي تغطى أرضها .

و يمكن أن نضيف إلى هذا تأثير الفن فى الأخلاق ، فرغم أننا تنكر أن الفن يخضع للا خلاق إلا أن الانتاج الفنى يؤثر فينا من الماحية الأخلاقية فى كثير من الحسالات وذلك حسب فكرة الفنان الى تكن ورا ، خلقه الفنى . فر ١٤ كانت القصيدة الشعرية دافعة لنسا إلى أن نبتعد عن الرفيلة ونليزم حدود الفضيلة ،

٧ - الوظيفة المنطقية للفن: وقد يتبادر إلى الأدهان أنه لا يمكن الكلام
 عن وظيفة منطقية للفن ، وقد قال برالو بالفعل إنه لا مكن أن تخلط بين
 إلجال والحق ، وأن الفن لا ينبع من العقل الخالص الذى هو أستشاس
 المنطق.

وقد سبقت لنا الإشارة إلى أن أفلاطون هو الذي وحد بين الحق والجمال ولكن نظريته هذه لا يوجد من يؤيدها في عصرنا هذا ، فالحقيقة المنطقية تختلف كثيراً عن الظاهرة الجمالية ، ولو أن الحق قد يكون جميلا ولكن هذا أمر عرضي بالنسبة له .

ومهما يكن أمر هذه الأعتراضات الموجهة إلى تطابق الجمال مع الحق ، إلا أننا نجد أن العمل الفنى بما يبدو فيه من أنسجام ووحدة وكأنه يقنع عقلنا كما يؤثر على قوانا الأخرى ، ومن ثم فأن العلاقات المنطقية قد تكون ذات مسحة جمالية. ويضرب أصحاب هذا الرأي مثلا لذلك بقولهم. أن البرهان الرياضي البسيط النافذ يبدو أمامنا كما لوكان يحمل نوعا من الطلاوة والبهاء بجيث بمكن أن نقول بأن العلم في مجمله هو نوع من النشاط الذي يعلم عن جلال العقل و بهائه وروعته وثمة أمر آخر وهو أن الانسجام الذي هو السمة المميزة للجهال إنما يعتبر في نظر العقل تنظيا ما .

فاذاكان هذا التنظيم يدخل تحت نظام منطق معقول ، فانه بذلك يصبح كما ى أثر من آثار العقل كما هو الحال فى نظام المخالوتات وتطورها وفى نظام الكون و تماسك يحيث يكرن هذا الظام مجلى للعقل ومهبطا للجال فى نقس الوقت .

وهكذا يبدو أن الفن بتدخل في حياتنا الإجتماعية ، ويتغلغل في صميم هذه الحياة بحيث يصبح الفن مبدأ للعياة بل إن مبدأالفن هو الحياة نفسها . يقرل (جوبو): « الحياة مبدأ الفن ، و يمكن أن يعرف الجال بأنه إدراك أو فعل ينعش الحياة في صورها الثلاث: العاطفة والعقل والإرادة . وما لذة الجال إلا شعور بهذا الأنتعاش العام. فالانتعال الفني هو الذي يملك علينا كياننا كله في لحظة التذوق . ولا يتم تذرق هذا الحال إلا في نطاق شعورنا بالحرية » .

# لفضل لتاليث عيثررً علم الاجهاع آجمالي

### ١ ـ الزعة النردية والزعة الاجتماعية :

أَشْرُنَا فِي الْغُصَلِ السَّابِقِ إِلَى أَهْمِيةَ النِّن ووظَّا تُقِه فِي الْحِبْدِيعِ ، غير أَنْ صلة الفن بالجنمع قد أسترعت الظار علماء الاجتماع . وأصبحت دراسة الفنّ نوعاً من فروع هذا العلم الجديد الذي يعرف بعلم الاجتماع الحماليscciologie-Esthétique ولسكن هذا العلم لأيزال في طور النشأة الأوثى يتدرج متعَبَّرًا في مواجهة تمسك الفنانين والمتدّوقين على السواء بدعوى الأصالة والحرية والاستقلال عن المجتمع وقيمه ، ويبذو أن ثمة تيارّات فكُرْية معارضة تعرقل بأورة مفاهيم هَــَدا العلمُ الحِديدَ . فنرى الوجوديين من أنسأع هيدجر ويأسبرز يشيدون بالتجربة الذاتية المشخصة وبرون في أتجاء الذات إلى الغير أو المجتمع نوما من ﴿ السقوط ﴾ ومع ذلك فسأن الانجاء أو (السقوط) لا مفر منه رغم أنه يخلع عن الذات أصالتها وفرديتها ولسكنها النتيجة الحتمية للمذهب الوجودي هي أن الممارسة الجرة للنشاط الفني لا نكون إلا في نطاق الفردية ، ( فتجر بتي أمَّنا ) الفريدة هي التي تسمح لى بالأنطلاق الأصيل في عالم الفن ، وبالإضافة إلى هذا فأن ( المواقف المهائية أُوالْحُدَيَّةِ ﴾ التي تتحدي التجزية الفردية كالموت أوالأنم ، والتي لا يشعر الفرح فيها بأن همة مشاركة أو معارنة من الغير - هذه المواقف التي يُحس غيها الفرد بالعزلة التامة والوحشة والفلق وأخيراً بالعدم \_ هي التي تصلح لأن تكوف عور المعمل الفتى الأصيل، أما (السقوط) فأنه لا يحرك في الفرد شعوراً أو أنفعالا ذا طبع خاص. وبعنى آخر أن أندماج الفرد في الجاعة وذوبان شخصيته في المجتمع لا يكون حافزاً أصيلا على الانتاج الفنى الممتاز، وينتج من هذا أن العمل المنى الذي ينتجه الفنان تحت تأثير المجتمع وسلطته وبوحى من مطالبه لا يتميز بالأصالة والجدة.

هذه النظرة المعارضة للموقف الاجتماعي في المحتمل بالفن تحتل مكان العسدارة في الفكر الأوربي المعاصر رغم ذبوع الفكر الاشتراكي وتأثيره الواضح على النظم السياسية والاقتصادية . دلم يستطع المد الاشتراكي القضاء على هذا التعارض الواضح بين أنجاه الذن المعاصر وتكريسه للزعة الفردية ، وما ينبغي أن تكون عليه الفنون في رحاب الاشتراكية ، فيم أن الدولة قد تدخلت أخيراً لتحقيق هذا الأنسجام ، فسلم تقتصر ممارسة النوجيه في البرلمان الاشتراكية على التنظيم السياسي والاقتصادي فحسب المرادية المنون أيضاً في دائرة هدذا التوجيه المرم الذي تمارسه سلطة الدولة .

## ٧ ــ النزعة الفردية الرومانطيقية :

ويبدو أن تأصل النزعة النهردية في الوسط الذي يرجع إلى مبالغة الرومانطيقيين ودعاة مذهب (الفن للفن) فهم الذين يتحمسون للفردية ويستنكرون القول بتدخل المجتمع في تقييم الآثار الننية ويذهبون إلى أن الفنان لا ينتج إلا وهو في عزلة عن المجتمع ، أي وهو في برجه العاجي له وأن هذه العزلة أو هذا الانفصال عن المجتمع هو مصدر الوحى والالهام

الفنى والواقع أن أشد الفنانين تعصباً لنزعة الفردية ولمبدأ العن للفن وهم الذين ينعون على مجتمعهم بالغباء والجود واظلم وضحالة الذرق الذى . هؤلاء هم أنفسهم الذين يؤكدون في نفس الوقت أنهم ينتجون للأجيال القادمة وليست هذه الأجيال القادمة سوى مجتمعات المستقبل ، فكأنهم يطمحون إلى أن تحيا آثارهم الفنية في مجتمع ما . وعلى هذا فأن الخلود أو المجد أو ذيوع الصيت الذى ينشده الفرديون إنما ينطوى على أمل براق في مجتمع أفضل مقبل .

## · س ـ النزعة الفردية العقلية ب

وقد أشرنا في موضع سابق إلى الموقف الكانتي ، وأوضعنا كيف أن هذا الفياسرف النقدى كان يؤمن بالفردية العقلية ، فقد وضع للذوق قوانين تصاح لأن تكون قواعد لجميع العقول . ومع ذلك فأن الحكم الحالى عنده يتصف بالضرورة الذانيه . فهو حكم ذاتى ينتني إذا لم توجد حياة إجتماعية أي « مملكة للغايات الحمالية » .

وعلى الرغم من ذلك فأن موقف (كانت) يختلف عن موقف الإجماعين المعاصرين. فالمجتمع في نظره ذو طابع شكلى مثالى يكون فيه الأفراد في مستوى واحد بدون نظر إلى أختلاف التربية والوعى الجالى. بيما نجدأن علم الإجماع الجالى يتسم بالطابع النسبى ، إذ يرى أنباعه أن الفن يصدر عن تنظيم إجماعي معين ، لا عن نظام مطلق يصلح لسائر المجتمعات ، وكذلك فأنه مخضع لتطور هذا المجتمع المعين ، فلا يجمد عند مرحلة معينة من مراحل التطور الإجماعي.

#### ٤ ــ بداية النظرة الإجهاعية للفن

لم نكن النشأة الأولى الموقف الإجهاعي بصدد الفن مخلصة عاما من رواسب المدارس القديمة . فكا نظر أفلاطون إلى الفن من الناحية الأخلاقية ونظر إليه أرسعو من الوجهة التربويه نجد أن الإجهاعيين الجاليين الأوائل قد نظروا إلى الفن نظرة طبيعية وإجهاعية معا . فأعتقدوا أنهم يستطيعون التدليل على تسأثير الطقس والعوامل الطبيعية على العبقرية الفنية ، وبالعالى على الشعور بالحال الذي يعتبرونه حاسة سادسة . وقد سبق لذا أن أشرنا إلى موقف تين علم الجال وعسلم النبات مثلاً ، فيخضع الفن لشلائة عوامل هي : الجنس والبيئة والطبيعة والأخلاقية ، فيخضع الفن لشلائة عوامل هي : الجنس والبيئة والطبيعة والأخلاقية ، فيخضع الن الشغط الإجهاعي وحده على الفن ، ذلك الضغط الذي يختلف عن تأثير العوامل المادية الطبيعية والمؤثرات السيكلوجية .

ومن بين المواقف الإجهاعية المتعثرة تجدّ موقف جويو فهو يتكلم عن شدة الحياة فيقيس قيمة الفن بهدنه الشدة الحيوبة التي يَقترض وجودها في الفنان وفي المعجبين وفي شخصيات الأثر الفني على السواء ، وهو يرى أن هذه الشدة تعلو على الفرد وتتجاوز قدرانه الشخصية فهي تمتلي، خصو به وتدفقا وتكون مصدراً لإبداع الحياة ، ومن تمدة فهي أساس العبقرية الفنية.

وإذا كان جويو مجمل المشاركة الوجدانية ــــ في قطاق أنح اء الذوات المهاحكة وفي نطاق المجتمع الذي يتألف من هذه الذرات المهاسكة ــــ أساسا للشعور بالجال ، بالإضافة إلى مبدأ النضامن الإجتماعي فأنه مع هذا لم يفلح

فى الأفتراب من المواقف الإجتاعية الأساسية ، ذلك لأنه فضلا عما أدخله من عناصر غير جمالية فى الشعور الجمالي — منها ما هو ديني أو أخلاقي أو علمي أو مشاعر غير إجتاعية — فهو يفترض أن الشدة الحيوية ، وهي مصدر الإبداع الفني ذات طابع مطلق ، بينا يرفض علم الإجتاع الجمالي قبول أي مبدأ مطلق (1).

# • - النظرة الأج عاعية للفن:

وإذا كانت هذه المحطوات الأولى فى ميدان عسم الاجتاع الجمالى قد تعثرت بعض الشيء . فأن دعاة هذا العسلم رأوا أنه من الضرورى أن ترسم أولا حدود هذه الدراسة ومنهجها فضلا عن ضرورة إلقاء مزيد من العدوء على المفاهيم الأساسية فى ميدان الإجتماع الجمالى .

ولقد لا حظ الاجتاعيون أن و ظاهرة الإنسجام » وهي أساس الشعور بالجرال وكذلك و أنه دام الأنسجام » الذي هو أسلساس الشعور بالقبيح - ها تين الظاهر تين يبدو أنها أكثر تعقيداً عما يظن النرديون عنها ترجعان إلى تاريخ طويل و تطور عريض في الميساة ألاجتاعية للانسان . وليس الانسجام في المميل متعلقا بهذا الشيء أي بالموضوع ، محيث يكون صفة لا زمة له ، منفصلة عن إدراكنا له في عصر معين ، وفي عجتمع يكون صفة لا زمة له ، منفصلة عن إدراكنا له في عصر معين ، وفي عجتمع

<sup>(</sup>۱) داجع:

Ch. Lalo : L'art et la vie sociale; Notions d'eslhétique; الدكتور عبد العزيز عزت : الفن وعلم الإجباع الجمالي .

معين ، كما يدعى الموضوعيون . بل إن الإنسجام مشروط بوجرد ذات تحيا في مجتمع معين وفي زمان معين .

قالا نسجام الذي ندركه في الاثر المعدّارى منه لا يكون أسها الحكمنا على هددا الاثر بالجمال ليس في المترسط الذه في النظرى الذي يصدق عند الجميع في أي عصر من العصور ، وفي أي مجتمع من المجتمعات . الله هو الإنسجام الذي تستريح إليه أذواق الناس في أي مجتمع معين وفي عصر معين بلقي قبولا وأستحسانا عند الفالبيّة العظمي منهم . ومعنى هذا أنه مخضع للتنظيم الإجتماعي وللجزاءات الاجتماعية ؛

ولا يعنى هذا أن المدرسة الاجتاعية تقلل من قيمة الاثر الفردى وأعليته في العمل الفنى بن أن الفرد هو الذى يبدأ العمل وهو الذى ينفذه ولكن الفرد هنا ليس مستقلا عن غيره من الافراد في المجتمع . بل هو فرد إجتاعي مشبع بروح الجماعة ، تلك الروح التي ينبع منها إلهامه الفني والذي يستهدف إشباع حاجات الوسط الإجتماعي الذي يعيش فيه و تفسو الاصالة إجتماعيا على أساس تقدير المجتمع للفنان وأعترافه بأنه أقدر من غيره من الافراد العاديين على إنجاز مطالب الجماعة من هذه الماحية .

ويرجع الفضل إلى مدرسة و دور كم » و و ليبى برول » فى تأكيدها للطابع الإجتماعي المميز الظاهرات الفنية ، ولكن يؤخذ على هذه المدرسة مبالغتها فى طمس معالم الفردية ، كاكان يؤخذ على الفرديين مبالغتهم فى إظهار الجانب الفردى وحده فى العمل الفنى . وحقيقة الامر أن الفرد ينطوى على ميول إجتماعية وأخرى أنائية فردية . وهذه الميول دائمسة الفعل وتحدث بينها تأثيرات متبادلة .

والعمل الفني الذي يصفه الناس بالأصالة والجدة إنما ينضمن في الواقع عنصرين: تركيب جديد ثم عناصر متفرقة ومنعراة هي عارلات السابقين فيكون هذا التركيب الجديد بمثابة صيغة جديدة تحمل في طياتها العناصر الفديمة . ويتحدد وقت ظهور هذا (التركيب) عن طريق المجتمع ، هيأ بي لسكي يشغل فراغا أحس به الجمهور . فكان المجتمع يترقب ظهور التركيب الجديد بحيث يتلقاه بالقبول والإستحسان موليه اظهره للصور الفنية السائدة بعد أن يكون قد ملها ، ومن ثم فأن الفنان العبقرى لا ينشأ من تنقاه تقسه ولكن أمل الجماعة وترقبها هو الذي مخلق الفنان كأنه ( بطل ) منتظر ? ؟

قالفت إذن يرجع إلى الجماعة ، وهو يختلف عن العلم ، ذلك أن الفن - كما ذكرنا ـ يتميز بالطابع النسبي ـ وهو ينبع أصلا من نظام الجماعة القائم على العلاقات الوطيدة بين الأفراد ، بينها يستند العلم إلى قو أقين كلية مطلقة لا تتأثر بالأختلافات الفردية أو الإجماعية .

وإذا كان المجمع هو مصدر (القيمة الجمالية) فأن للفرد أيضا دوره في عملية الحلق الفنى - كما ذكرنا - ونستطيع أن نوفق بين دور الفرد ودور الجماعة من هذه الناحية ، مما اللاحظه أخيرا من أن القيم الفنية إنما توجد بالقرة في اللا شعور عند الفنان ، وتبق على على هذا الوضع مكتسبة بالصيغة الفردية ، ولكما حيما تتجه إلى سطح الذات أى إلى التحقق لكي تصبح ( بالفعل ) فأنها حيثند تصطبغ بالصبغة الإجماعية محيث يكون المجتمع في النهاية هو المصب والمصدر الأخير للعمل الفني وللقيمة الجمالية ولاحساسنا بالجمال.

# ٦ - التنظيم الإجماعي الفن :

تبين لنا إذن كيف أن الفن وليد المجتمع ، ومن ثم كان من الضرورى أن يخضع للتنظيم الإجماعي . ولما كانت الظم الإجماعية متداخلة وذات تأثير متبادل ، فأن النشاط الفني في المجتمع لا بد من أن يخضع الهائفة من العناصر أو الشروط غير الجمالية التي تشكل في مجموعها تركيبا فوقيا يعلى ويظل سائر مجالات الفن (1).

# أولا ؛ العناصر غير الجما لية في الحياة العنية في

وتتلخص هذه العناصر فيا يلي :

# i \_ li\_les :-

تعتب المسادة التي يشكلها الفنان أول هذه العناصر الغير جمالية وذلك كالحجارة والمعادن والخشب في فن العادة.

# ب - الحرفيون (المناع):

وهم الذين يقومون بتشكيل المسادة ، ويذهب لانو إلى أن التنظيم النقابي لمؤلاء الحرفيين هو الذي يفسر من بعض النواحى تطور أسساليب السنزيين وأختفائها بعد الثورة الفرتسية عندما قضت هذه الثورة عسلى التنظيم النقساني .

(۱) راجع

# جـ الطبقة الإجهاعية والحياة السياسية :

و للطبقات الإجتاعية وكذلك للنظام السياسي نأثير بالغ على النشاط الفنى ذلك أن الإنتاج الفنى في المجتمع بخضع لظروف هذا المجتمع وعاداته وتقاليده و يختلف أيضا حسب أذراق الطبقات الإجتاعية المختلفة . فنجد فنونا خاصة لمجتمع يقوم على الرق وأخرى لمجتمع أرستقراطي وغيرها لمجتمع ديمقراطي أو يورجوازي .

ويشير الاجتهاعيون وخاصة برودون إلى أنه حينها تخمد جذوة الصراع الطبق . فأن كثيراً من الفنون سيختنى أو يتعدل . ولا سيها تلك الفنون التي تقوم على الأحكام الجهالية للطبقات الإجتهاعية . فسيندثر الفن الانائى الفردى ويحل عمله فن يخضع للتنظيم الاجتهاعي ويقوم على ألترف العام أو المشترك لا السترف الحاص بطبقة معينة في المجتمع . وبذلك يكرس الفن نشاطه المجهاهير الكادحة في الحقل أو في المصنع أو في السوق . وتتلاشي إلى الابد شعارات الفن المفن وتحل علها شعارات الفن المجمتع . ولا يكون الإزام الاجتهاعي للفنان قهرياً في هذه الحالة ، بل سيكون إلتزاما أجتماعياً بنبع من الذات المتأثرة بالمجتمع .

# د ـ النظم الدينية :

ولهذه النظم الدينية - كعامل غير جالى - تأثيرها الفعال في حياة إلجماعة وفي النشاط انفنى بوجه خاص ، وخضوصتاً إذا لم يكن في المجتمع أي نوع من تقسيم العمل ، وغلاحظ في هذه الحالة أن سائر النظم الاجتماعية في هذا المجتمع تصبح نظما دينية في نفس الوقت ، ولا شك أن دراسة

النظم الإجرائية للشعوب البدائية تنالنا على مدى تفلغل الدين في حياة الجاعة ، ركذلك نجد تأثير الدين على التنون واضحا في تختلف الدعمور فقد كان المنان المصرى القديم يستمد إلهامه من مبدادى، الدين المصرى القديم، وقد تأثرت فنون العارة والنحت والرقص والرسم والموسيتي بالنظام الديني عند قدما، المصرين ، وكذلك كان للدين تأثيره الواضح على الفن في العصور الوسطى الأوربية وفي عصر النهضة ، ونجد أن تحريم أو إستهجان رسم صور الكائنات الحية أو إقامة التائيل عند المسلمين والبهود كان له تأثيره الواضح في تأخر هذه الفنون في ظل الإسلام واليهودية.

### النظام العائلى:

تعتقر الأسرة نوعا من الننظيم الإجتماعي لممارسة الغريزة الجنسية والأسرة تقوم على دوافع إجتماعية ونفسية وفسير لوجية والحنها إذا ما أنخذت مظهر الترف ، فأنها تندرج تحت الصورة الخيالية للنن ، ونجد من ناحية أخرى أن النظم الإجتماعية الأخرى تشيع فيها صور من الترف أو اللهو تكون أكثر مادية ويغلب عليها الطابع المجرد من الجمال ، وذلك مثل الألعاب الرياضية وفنون المهارة وألوان الصراع السياسي والأنشقاق الديني .

ومما هو جدير بالملاحظة أن الهن لا يعنى كثيراً بأحوال التنظيم العائلي السوية الرتيبة ، مثل الاستقرار العائلي ومظاهر الحب بين أفراد الاسرة الواحدة أي حب الزوج تزوجته أو الاب لابنه ، فذلك النوع من الحب لايثير أنتباء الفنان لأنه من الامور المائلوقة بينها هو ينشط وتنطلق عبقريته حينما يصادف حباً يشغى به المحبون بسبب معارضة الاسرة أر المجتمع ،

وسكذا فأ ننسا نرى شكسبير وقد أخرج عملا فنياً رائعا بتصويره مثل هذا الحب في ( روميو وجولييت ) .

ويعتى انفن كذلك بتصوير نواحى الشذوذ وتجسيم صور العلاقات المحرمة التي لا تتفق مع الحياة السوية للاسرة ، فلم يكن من الممكن أن تخلد أعمال فنية مثل (غارة الكاميليا) أو (نانا) أو (أزهار الشر) إذا كانت تمجد الفضيلة وترسم المثل الاعلى للمرأة الصالحة كأم أو زوجة.

ويذهب الاجتماعيون إلى أن الفن لا يُسترسل في هذا الانجـاء ليشجع الافراد على الحروج على التقاليد المرعية والآداب الاجتماعية ، بل أن الفن يؤدى وظيفة هامة من هذه الناحية ، إذ أنه لما كان نظام الاسرة لايقبل بأى صورة من الصور أساليب الحياة العاطفية ، يركان الفرد منساقاً بالطبع إلى ممارسة هذه الحياة العاطفية . فأن الذن يقوم بالتوفيق بين الحياة الإجتماعية للذرد وحياته العاطفية عن طريق ما يبتدعه من صور خيالية تكون وظيفتها إعلاء الغرائز المنحرفة التي تكبتها الرقابة الإجتماعية .

فالفن إذن أداة ربط إجتاعى ووسيلة تطهير نفسى كا يقول أرسطو وفرويد ذلك أن الحيداة الإجتاعية ستتمقد ويشيع بها الانفصال وينعدم التماسك الإجتاعي إذا لم تجد منفذاً كالفن لتفريغ شحنانها الإنفعالية وتطهير المنفوس من العقد المكونة.

### و ــ التعايم :

ونجد أيضا أن لإنجاءات التعليم آثارها التي لا تجحد على النقافة الجمالية في أي مجتمع ، وكذلك تؤثر الخلافات البيد اجوجية بين أنصار القديم والحديث على مستويات الذرق الفنى اللاجيال القادمة . هذد هي إذن العناصر الجمالية التي تتداخل مع الفن كتنظيم إجهاعي . ويلاحظ أنه مها تجردت هذه العناصر من الصبغة الجمالية إلا أنها حيها تتداخل في أي تركيب جمالي لا تسليه طابعه الجمالي المعين وإستقلاله الخاص هنها ، بل أن التركيب الجمالي يؤثر على هذه العناصر المجردة من السمة الجمالية من خلال عملية التشكيل فيدخلها في إطاره ويذلك يسبغ عليها مسحة جمالية .

وقد كان التيارات الحالية تأثير واسع المدى على نظم حالية ، فمثلا نجد أن الشعراء والمثالميين قد عدلوا مفاهيم الوثنية القدءة ، وكذلك كان المثقافة الفنية اليوقانية الرفيعة تأثيرها على الرومان المنتصرين ، وكان أيضاً لروائع الفن الإبطالي تأثيرها على الأخلاق الفرنسية في القرن الخامس عشر .

و يمكن أن يقال نفس الشيء عن نأثير البرنطيين في الأتراك وتأثر الرومان محضارة الإسكندرية وفنها ، وكذلك فأن الاستقال النسبي للفن يسمح له بأن يدحل في علاقات متعددة مع الحياة الإجتماعية ، وكذلك في الحياة الفردية فالفن بالنسبة للجهاعة أو الفرديكن أن يكون موهبة تمارس دون أن تستهدق غرضاً أو غاية ، وقد عمل العمل الفني أيضا هروبا من نظاق الأخلاق الشائعة أو محاولة لتهذيبها أو الأرتفاع بها إلى مثلها الأعلى أو محاولة للتطهير ، وإذاعة تيارات السلام النفسي بين الأفراد ، وقد يكون أيضا لتخطيط المدن وتنسيق المذازل والحدائن القائم على أساس فني جمالي تأثيره الذي لا يجحد على نفسية الإفراد وأخلاقهم .

ولكننا نلاحظ أن كثيراً من التيارات الفنية قد لا تتمشى مع الظروف التاريخية في مجتمع ما ، بينها نشاهد عنف الازمات السياسية والعسكرية

أبان انثورة الفرنسية ، نجد على العكس من ذلك في الميدان الفني أنتشاد قصائد شعرية وموسيقية وأعمال فنية تشكيلية تتسم بطايح السلام والهدوء في حين أن فترة عودة الملكية وأستقرار الحياة البرجوازية في عهد لويس فيليب قد صاحبته أزمات فنية للحركة الرومانطيقية المنطلقة من عقالها . وكذلك بينها كانت الحمورية النالثة تتصف بطابع لا دبني وتقوم نظمها الدستورية على أساس مدنى غير ديني ، نجد أنة في خلال هذه الفترة تظهر في ميدان الفن حركة الادب الكاثوليكي الجديد وأفتتاح العمالونات الدينية ومعارض الفن المقدس وأنتشار موجة من التيارات المتعارضة في الميدان الفني ، بحيث ظهرت مدارس الرمزيين والتكعيبين والمستقبليين والتجريديين ، ولا شك أن هذه المدارس الفنية المتخصصة إنحال البين والتجريديين ، ولا شك أن هذه المدارس الفنية بين أنجاها مها وأنجاه التنظيم السياسي والإجتاعي اله مقراطي في ظل بين أنجاها مها وأنجاه التنظيم السياسي والإجتاعي اله مقراطي في ظل المنادة في فرنسا .

وعلى هـذا فسأن المؤرخ قد محار فى فهم الاعمال الفنية عندما يظن أنها تترجم ترجمة صادقة عن عادات وأخلاق العصر الذى يؤرخ له، فقد يكون الاثر الفنى ممارضا لإنجاهات العصر، وقد يكون معبراً، وقد أشرنا إلى هذا الموقف فى مقدمة هذا الفصل حينها الحنا إلى التعارض الواضح بين الفرديين والإجتهاعيين.

فالفت لا عمل إذن طابع الإلتزام(١) الإيجابي بالنسبه للمجتمع. أي

<sup>(</sup>١) قــد أثار الاشتراكيون قضيه (الالترام) في النن ومضمون 🖚

أن ايس من السرورى أن يكوز خاضها ومعراً عن التيارات الإجتماعية إذ أنه قد يتمرد ويثور عليها وقد يعلرضها ، وفي هذا يكن جرهر الفن وعظمته من حيث أنه يعد المنفذ الأساسى للحرية الانسانية والاستمتاع بهذه الحرية .

وإذا أغتبر الفن ترفا مفرطا يُدسم بطابع التحدى المثير فأنه يكون صادر اعن أنانية غير أخلاقية وغير إجتباعية ، أما إذا تخسل عن الانانية وروح التمراذ وتحتى بسلامة الذرق ، فسيكرن له أثره البالغ في تربية أجيال عدة من الموجنهين أمد وأشاعة روح التمامن بينهم ، ويكون بذلك تملا إجتباعيا ، مها ظن البعض أنه عمل فردى ، فأن الفنان التشكيلي الذي ينتجز لوحات فنية يظل تجمل المجد والشهرة ويتقدير الناس لفنه يوما مساحة

= دعواهم لا يخرج عما تنادى به المدرسة الإجتماعية من اراه عول استمداد الفن لمقوماته من المجتمع وتعبيره عن إرادته ع ولكن النظرة الإشتراكية الفن ينحصر مدلولها في دائرة النعبير عن مصالح طبقة بعينها في ظبقة الكادحين أى البروليتاريا . وقد أخطأ البعض في تفسير معنى الالترام عند الاشتراكين على أختلاف طوائعهم ، ففهموه بمعنى الألزام، أي أن يكون للمجتمع الحق في فرض سلطته على أساليب النن وأنتاجة فيخضعها لأوامره ونواهيه محيث يكون الفن مرجها فلايصدر عن التلفائية الحرة للفنان ، والواقع أن الألزام إنما ينبع من ذاتية الفنان الإشتراكى ، التي تكون قد أنصهرت وتفاعلت مع عملية النحول الإشتراكى فيحس الفنان وهو يعبر في حرية تامة وبدون أى الزام من سلطة أو أخرى أنه إنما ينطلق من أعماق ذاته وبهذا يصبح الأنتزام ذانيا بعيد عن أى ضغط غارجه.

وما الشهرة والحفاوة إلا أمران إجتماعيان ، يرجمان إلى تقدير المجتمع وأخكام الجمهور .

# ثَانَيًا : النَّظم الفنيَّة في الحياة الاجتهاعية:

توجد في الحياة الاجتماعية تنظيمات مشتقة من النن ولهـا تنظيم إجهّاعي معين ..

### الشعور الجمالي وجزاءاته:

يجب أن نسلم أو لا بأنه يوجد شهور جهلى وشعور أخلاق ولكل منها أمر مطلق وجزاءات تصدره ن سلطة عليا. وقد أعتقد القدماء أن هذه السلطة العليا التي يستند المها الشعر رالجهلي، وكذلك الشعور الأخلاقي والتي تصدر عنها الاوامر المطلقة وسلطة شبه دينية تتمثل في الله أو أرباب الفنون Muses غلوتات خارقة للعادة وهذه الاوامر أو الاساطير الخرافية التي تشير إلى مصدرالسلطة الجهالية والإخلاقية في المجتمع إنما تعبر عن الضفط الاجتماعي الواقع على الافراد في المكان والزمان ، ومن المكن أيضا أن تكون هذه الاساطير مصدراً لفروض شخصية تعلق بمثل أعلى لتقسدم محدث في المستقبل ، نما لا يمكن أن يتحقق بدون جمور ، ويكون على هذا الجمهود أن يقدر العمل الفني فيعجب به أو لا يرضى عنه ، وذلك على الرغم من أن الاعجاب الدي الحق إنما يصدر عن طائفة من ذوى الاحساس أو الشعود المون العمل الفني الذي تتسم بطابع الجال .

أما من ناحية الجزاءات الجالية الاجتماعية وا نها تتمثل في : النجاح

والمجد والخلود وأضدادها ، أى تلك التى تشير إلى الفشل وعدم النجاح والاهمال والسخرية والتحقير ، وكل فنان أصيل يشعر بهذه الجزاءات وتكون حافزا له على العمل ، حتى ولو كان يشعر بأنه إنها يعمل لنفسه لا لغيره ، وقد يكون تأثير المجتمع عليه شعوريا ، وبرى أتباع المدرسة الاختاعية أن أذواق الجهاهير في الحاضر أو في الماضي أو في المستقبل هي الاساس الاول لاحكام القاد على الاعمال الفنية ويجب ألا نخلط بين الجزاء الجهالي ونتائجه الاقتصادية ، ذلك أن النجاح في ميدان العمل الفني ، ربما لا يؤدى إلى الثراء العريض فقد يقتصر الجزاء الفني على إلحاق الفنان المبرز بزمرة الحالدين فحسب ، فلا يترجم الحلود إلى منفعة مادية .

ويكون للجزاء الاجتماعي صنة الانتشار والتنظيم في المجامع الاكاديمية في صورة جوائز ومراكز خاصة ، وقد كان أمل الفنانين دائما أن يصبحوا أعضاء في الاكاديمية الفنية أر أن تجيز أعمالهم.

# المسود:

إن الجمهور هو الذي يصدر الجراءات الجالية عن طريق جماعاته المختلفة سواء كانت هذه الجاعات قائمة على الالتقاء العرضى أم الالتقاء الدائم، والجاعات التي من النوع الاول هي جاعات المسرح والراديو والتلية زيون هذه الجاعات تتكون كالقطيع الذي يتأثر بالامحاء وينقاد في كتلة واحدة وراء عوامل الاستثارة ووسائل الاعلام البارعة.

بحيث تنمحي ارادة الافراد . كما يقول جبربل تارد . ومعنى هذا أن أحكام الجمور على الاعمال الفنية تتأثر كثيراً بوسائل الاعلام المختلفة في

عصر إنتشر فيه الاعلان بطريقة مذهلة ، ولكن الذن في العدر الحديث أصبحت له مدارسه و نظمه وأكاديمياته العديدة تلك التي تقوم عنى أساس التجمع الدائم لا العرضي و تكون أحكامها على الاعمال الننية ذات تا ثير بالغ على الحركة الفنيه ، وبذلك تضيق دائرة التأثير الذي يحدثه الجمهور العادى ـ الذي تلتقي جماعاته عرضيا ـ وتكون أحكام الجماعات المتخصصة ذات الوعى الجمالي هي المعول عليها في الميدان الفني، وسنري أن المجتمع يخول هذه الجماعات سلطات جمالية خاصة ، على الرغم من أن أنباع المدرسة الاجتماعية لا يستطيعون تجاهل تأثير الجمهور في هذا الجمال ، وإلا استحال عليهم النمسك بالمسحة الاجتماعية الفن.

# 

ويتميز النن بعامل هام هو الاسلوب ، فالاسلوب هو ماهية النن فلكل فنان اسلوبه الخاص في التعبير عن موضوعه ، وليس الأسلوب هو الاصول العامة للصنعة — تلك التي يتلقاها التلميذ المبتدى عن أستاذه الننان — بل الاسلوب هو التعبير عن الموضوع بطريقه جديدة تتضمن إنفعالا خاص وحرية وتلقائية خصبة ، أما الأصول الفنية للصنعة فهي الية غير معقولة يتعلمها الفنان كقواعد لحرفته ثم يجريها على المادة درن أن تتدخل فيها مشاعره أو قيمه فالفنان الذي يحتذى هذه الاصول فقط يظل طوال حياته مستعيداً لما ، أما الفنان المبدع فهو الذي يتخطى هذه الأصول المتعارفة ويشق طريقا جديدا ويخلق أسلوبا فريدا يعرف به ، وقد عارس فنانون آخرون تفس هذا الاسلوب فتدا مدرسة فينا والمدرسة الفلمنكية الخ . .

فالاسلوب إذَّن هو العامل الحيوني في الفن ويمكن أن نشبه الاسلوب

بالنفس، وأصول الصنعة الجامدة بالجسم: النفس مصدر الحياة والحركة والانفعال، والجسم مجرد حامل لهذا النشاط الحيوى ومنفذ إ.

وقد يكون الاسلوب أيضا أساسا لارتباط إنجاهات جمالية وغير جمالية بعضها البعض الآخركا هو الحال في الانواع الادبية أو الفنية ، ومن هذه الانواع نجد الشعبي كالكوميديا والارستقراطي كالتراجيديا ، ولكن هذه الإنواع لا تنايز بحسب أسلوبها بقدر ما تخضع لاحكام الطبقات الاجتماعية . فن العرائس الماريونيت غلى ما فيه من روعة وجمال ، وكذلك التراجيديا الراقية قد لا يقبلها المجتمع الديمقراطي الشعبي . ويظهر الاسلوب أيضا فيا يسمى دع المحالية الكن سرعان ما تنتشر الموضة في المجتمع الحديث نتيجة للتقليد الاعمى، وسرعان ما تختني وتظهر (موضة ) أخرى وكذلك الحال فيا يختص بالطرز الغنية المختلفة ، وذلك يعني أن الطبقات الإجهاعية العال فيا يختص بالطرز الغنية المختلفة ، وذلك يعني أن الطبقات الإجهاعية التشارها وذبوعها .

#### البيئــة :

مما لاشك فيه أن علم الإجتماع الجمالي لابد أن يتسم بالطابع النسبي، مادام يخضع للشروط الاجتماعية التي تخضع لها سائر مباحث علم الإجتماع، ومن أهمها عامل البيئة بمعناها العريض، فعلى الرغم من أنه من العوامل غير الجمالية إلا أن البيئة ذات تأثير كبير في مجال النشاط الفني من حيثان ثمت إرتباطا بين العدور الاستطيقية وسائر الظواهر والنظم الاجتماعية التي تشتمل عليها بالبيئة فلكل جماعة إنسانية لون فني خاص بولد وينشأ في أحضانها فالحامات والصور وطريقة الاداء والموضوع و الإنجاه الفني كاما من أثر البيئة .

فالبيئة الجغرافية في أسبانيا مثلا كان لها تأثيرها الكبير في ازدهار الفنون الحربية والدينية وكأثر من آثار الصراغ بين الاسبان والمسلمين . وترتبط العوامل العنصرية بالبيئة أيضا فقمت شعب يميل إلى التلوين الصارخ ، وشعب آخر يفلب على أعماله طابع التلوين البسيط . وأيضا نجد الالمان يميلون إلى الموسيق العلمية بينا يهوى الاسبان المرسبق الشعبيه ذات الاصوات التي تحدث في المستمع إهتزازا أو تطريبا . هكذا نجد للبيئة تأثيرها الكبير على الفنون من النواحي الدينيه فالاعمال الفنية ذات الطابع الديني في مصمر القديمة تختلف عنها عند المندود والصينيين واليونان وعند المسيحيين في القرون الوسطى وفي عصصمر النهضه ، وكذلك تتأثر الفنون بالاوضاع السياسية والاقتصادية وغيرها تبعا للبيئة التي تنشأ فيها محيت لا يمكن أن تتحدث عن فن عالمي خالص لا يصطبغ بصبغة المجتمع الذي ينشأ فيسه ، إلا أن يكون من أثر عملية الانتشار الثقافي، ومع ذلك فهو يظل غريبا على البيئة التي بصب فيها إلى أن يندمج فيها وتعلوه مسحة الأداء الفني السائد فيها البيئة التي بصب فيها إلى أن يندمج فيها وتعلوه مسحة الأداء الفني السائد فيها

تبين لنا مها سبق أن النظم الجالية الاساسية في الحياة الاجتماعية هي: الشعرر الجهالي وجزاءاته ، ثم الجمهور ، وأخيرا الاسلوب ، وبينها يختص الاسلوب بالفنان وحده ، تجد الشعور الجهالي والكم الاعجابي أي الجمهور يرتبطان بصميم عملية التذوق الفني .

# لفضال البعثر

# علم الإجماع الجـــالى (تابع) التطور الاجتماعي للفنون الجميلة

تعددراسة التطور التاريخي للفنون من المباحث الأساسية في علم الإجتماع الجمالي وذلك حتى يمكن تحديد الصفات الأساسية للغن في كل عصر من العصور ، من حيث أن الفن يتأثر بالظروف الإجتماعية السائدة و بمستوي الحضارة في كل عصر على حدة ، فيكون له طابعه الذاتي المميز وصفاته الأساسية التي تجعله يختلف في عصر عنه في أي عصر آخر .

### ١ -- المرآحل النارخية لتطور الفنون (١):

# النن البدائي:

ولما كانت النزعة التطورية في الدراسة العلمية تتطلب أن نسترجع مواقف النن في أبسط عهرده منذ فجر الإنسانية علمذا فيعمين أن نستمرض صور

۱ - راجع: الهن وعلم الاجتماع الجماع الجماع المجماع المحمدة العند المعنى: Pimitive Art. Oslo.

Herbert Read, Art New .. The significance of Primitive Art. p. 33.

الشاط الفتى عند البدائبين المنقرضين منهم أو الحاليين الذين لازالوا يعيشون حالياً في مناطق منزوبة من العالم .

يتميز هذا الفن بأبه أقدم الفنون جيءا وأبسطها فهو يرجع إلى العصر الحجرى من عصور ما قبل التاريخ ۽ وهو فن بسيط لأنه يعيد عن التعقيد ويعير عن الواتع الحسى الماروس مباشرة بدون تحوير أو تعديل أو تنظيم مقصود أو ترابط أو أي نوع من التجميل المعقد ، وقد تكون الرسوم ألبدائية مادية كصورٌ الحيوا نات والطيور، وقد تكون روحية أي متعلقة بالسيحر و الدين ، والفن البدائى ، كالفن عند الشعوب المتأخرة ــ ذو مُسَحة دينية ، فللوثنية أثرها الكبير على الفن أن ويبذُّو و اضحا في الظاهر الفُّنية لاحتفالات الوَّفنين ۽ وقبها يصنعون من صور ورموز لآلهتهم ، وفي الرسم على الأجسام أي الوشم . وكذلك يتسم الفن المتأخر بالصفة الجمعية أي أنه يعبر عن مشاعر الجماعه ومطالبها ويسيمند إلى خيرة فنية متوارثه ، وكذلك فهو عمثل الروح الدينية السائدة ، ويتأثّر بالعادات والسفاليذ. ومن ناحية الأدا. يعتبر المن المتأخر جيعاً لأن الجيم يشتركون في أدائه ، كالرَقُص والغناء . وهو جمعي كذلك لأن له دلالة سنحرية . فالفنان البدائي ترسم صور الحيوان إما للتغاب عليه أر لصيده لإشباع حاجاته، وإما انقاء لشره، وذلك كما يرسم البدائي صور الثعبان أو التمساح مثلا ، فالصورة يكيرن لها وقع في نفسه أقوى من وقع نفس الشيء الذي تمثله لأنها تحمل صفة الدوام بينما الشيء متغير وُخاضَع للتطور وللمناء ، ولهذا فان ﴿ لَبَنَّى بِرُولَ ﴾ إلحان أن عقلية البدأتيين غير منطقية من حيث أنهم يقدسون الصورة ويقدمونها على الأصل .

وللنس عند الأقوام المتأخرة أيضا حنة الرمزية الهندسية فهم يرسمون أشكالا هندسية يرمزون بها إلى معتقدات دينية أو لغرض النربين أو الإيهام أو التأثير في العدو أثناء الحدرب . فالعمل الفني عنددم لا يقوم لذاته بل باعتباره وسيلة للتعبير ، وكذلك فهو يتميز بأنه ذو طامع عملي نفعي .

#### الفن عند الشعوب المتقدمة :

وإذا كان الفن البدائي أو المتأخر، قد اتخذ طابعا مميزا رصفات تخضع للعامل الاجتماعي التاريخي، فإن الفن عند الشعوب المتقدمة: القديم منها والحصديث، يتميز أيضا بسمات خاصه به نتيجة للظروف الإجتماعية وللتطور التاريخي، وأقدم الفنون التي عرفناها عند هذه الشعوب المتقدمة نجدها في الشرق الأدنى، وتتميز هذه الفنون بطابعها الارستقراطي فهي فنون رفيعة خاصة بالطبقات الموسرة كالملوك والامراء والنبداء ورجال الدين، ومن ثم فهي فنون تمثل اللهدو والترف و لا نعني بحاجات الشعب ومشاعره،

وكانت لهذه الفنون الرفيعة أيضا صبغة دبنية ، فنجد في مصر مثلا الاهرامات والمصاطب والآاثيل والمهابد، وهي خير دليل على الوجهة الدينية للفن ؛ وكذلك فان هذا الفن لم يكن حراً تلقائيا ، بل كان فنا نفعيا مقيداً برغبات أصحاب السلطه في المجتمع ، ولهذا فقد كان الفن محافظا راستاتيكيا لا يخضع لعامل التطور ؛ وليس معنى هذا أنه كان فنا أخد للقيا ، بل لقد كان \_ على العكس من ذلك \_ يشل حياة الترف و المجون و الحلاعة ، و تسوده أساليب التزبين و التجميل ، هذا بالإضافة إلى أنه كان فنا حربيا من بعض

الوجود، من حيث أنه يصور عظمة الحكام وفتوحاتهم وإنتصاراتهم ، كاثرى في كثير من التماثيل والنقوش الرسومة على جدران المعابد في مصر القـــديمة .

وإذا كان الذن في الشرق له هذه الصفات فاننا ترى الذن في بلاد اليونان وهي أقدم البلاد الغربية التي إهتمت بالفنون .. يتميز بأنه فن الحياة لا نه عجد ويصور الحياة الدنيا بآ الها وآلامها ومسراتها عولايعني كثيرا بتصوير علم الآخرة وأمور الموت والملقوس الجنائزية ، فهو إذن يشيع البهجة والمرتفى حياة الناس . ولم يكن المن في اليونان القديمه مظهراً من مظاهر الترف والثروة ، بلكان وسيلة لتعبير عن حاجات إجهاعية لا تتعلق بطبقة واحدة ، بل بالمجتمع بأسره .. باستثناه الرقيق ولهذا فقد كان فنا ديمقر اطبا وكذاك فقد كان فنا حيا متطورا يشتمل على مراحل واضحة متميزة يكون اللاحق منها أكثر تقدما من السابق ، ومن ثم فهو يتقدم إلى الامام بعكس الفن المصرى القديم الساكن . وأخيرا نجد أن الفن اليوناني يمتاز بالمسحة العقلية فا انفن عند اليونانيين القدماء كالموضوع الناسني، ومن ثم فاننا ترى و أفلاطو ه يتكلم عن فلسفة الجال و يحدد الاصول العقلية المهم الجال . فالفن اليوناني .

وإذا إنتقلنا الى الفن عند الررمان نجد أنه يختلف عن الدن اليونانى في أنه فن ارستقر اطىحسى يسجد الحكام والقواد وإنتصاراتهم يمثل القوة والعظمة لا التناسق وحب الجمال والكمال. ولهذا فقد كان فنا موجها للمتعه التخاصه للطبقه الموسره ومعبرا عن نواحى المجون والإباحية المطلقة والشهوات الجنسية السافرة ، ومن ثم فقد كان الرومانى بعيدا عن الدين نمير خاضع لتأثره الاخلاقي.

إلا أننا نلاحظ أن بعض النهون الجديدة قد أحرز ، تقدما ظاهراً عند الرومان مثل فن سك النقود وصنع الميداليات التذكارية لتتخليد الرؤساء والحكام ، وكذلك ازدهر عندهم فن الحسدائق وهو ذو صالة وثيقة بنن المسدائق وهو ذو صالة وثيقة بنن المستنارة .

والأمر الذى لا شك فيه هو أن الا بتكار الفي عند الرومان كان محدودا محيث لم يكن يضارع الإبداع الفني عند اليونانيين القدماه، فبيمًا نجد العبقرية اليونانية تحرز التقدم في الميدان الفني والفلسني ، نجد العبقرية الرومانية وقد كشفت عن تقدمها و أصالتها في ميدان الأبحاث القانونية فعسب ، وبذلك تأخر الفن الروماني عن ركب العن اليوناني.

# الفت المنبحى:

وعندما توطدت سلطة المسيحية في القرون الوسطى بدأ الن يتخلى عن المسحة الدنيوية كما كان عند اليونان والرومان وعاد مرة ثانية اير تبط بالمياة الآخرة وحياة النضيلة ويصور الزعات السامية في الإنسان ، والنصائل الدينية كالاستشهاد والتضعية والصبر ، والأمل في خياة خالدة المتحيد الله وإعلاء كلمة المسيح والترثم بسيرة العذراء وصدق إيمان الحواريين ، ودوعة مآثر القديسين ، وتصوير المواقف المسيحية بأسلوب ينضح بالإيمان المدافق الملتهب وذلك كما سنجد فيا بعد في صور صلب المسيح والعشاء الأخير ويوحنا المعمداني ، والقربان والخطيئة والملائكة النخ . كما نجد فن الباء وقد اصطف بالصبغة الكنائسية ، فقد تطور الفن الروماني في بناء الكنائس وأصبيح فيا مسيحيا خالصاً بعرف بالفن القوطي وهو يرمز إلى مقات

دينية كالتوبة والامل في الحــــــلاص ، ونجد ذلك واضحا في كاندرائية نوتردام في باريس .

ولم يكن النن المسيحي فنا ارستقراطياً خالصاً ، بل كان فنا شعبياً تذوقه سائر طبقات المجتمع ، ومع هذا فلا يمكن أن قال إنه فن د يقراطى كالفن اليونانى ، ذلك لأنه يخضع للعامل الدينى ، بينها الفن اليونانى كان منا لذائمه .

#### الفن في عصر النهضة:

متد فترة عصر النهضة من القرن الرابع عشر إلى القرن السابح عدم الميلادى وفي هذه الفترة نجد إنجاها إلى المتره على سلطة الكنيسة و ثورة على المفاهيم الدينية وعودة إلى الحياة الفكرية والفنية عند اليونان واأرومان وعلى هذا فقد تحرر الدن من سلطة الدين وإنجه إلى الحال فى ذاته وأصبح الإنسان معيار الحكم على الأشياء بالحال أر القبح ، واكتست الفنون طابع البهجة والمرح وتحررت من طابع الحزن الذى انصف به الفن المسيحى، كما التجهت إلى الطبيعة وإلى المجتمع بعد أن كان الفن القوطى يحتقر الواقع الحارجي ويدعو الى المتسك والزهد والمكون على داخل النفس وتصوير خلجانها الدينية ، ومع هذا فلم تحارب الكنيسه فن عصر النهضة ، ياستثناء خلجانها الدينية ، ومع هذا فلم تحارب الكنيسه فن عصر النهضة ، ياستثناء طائفة المتطهرين البرو تستانتيين الذبن ناصبوا الفن العداء استنادا إلى انكارهم لتقديس الأيقونة .

وبلاحظ بصفة خاصة أن فنائى عصر النهضه الإيطاليين قد تأثروا بالنزعة المدينية مثل روفائيل وميكل أنجلو وليونارد فنشى ، وربما كان ذلك راجعا إلى قربهم من المقدر البابرى فى روما حيث كانت محاكم التفتيش تشيع الرعب فى نقوس العلماء والفنانين والمفكرين على السواء - وكانت هذه المحاكم وكذلك ديوان الفهرست تأتمر بأمر البابا والإكليروس الدينى فى

دوما -- وقد ترجع أيضاً سيطرة النزعة الدينية على فنانى عصر النهضة في إيطاليا إلى أن الهن في هذا العصر ، كان يستجدى الطبقة المؤسرة في المجتمع وكان رجال الإكليروس بالفعل في مقدمة الأثرياء في هذا العهد.

غير أن حركة النقل وترجمة الأصول اليونانية والرؤمانية القديمة التي كانت تشيد بقدرة العقل والانسان المتحرر وكذلك حركة الإستكشاقات الجفرانية والعلمية ما لبثت أن ساندت تيار التحرر عن سلطة الكنيسة فانتشر النن اللا ديني في أوروبا .

فاذا أنتقلنا إلى العصر الحديث — في غضون القرنين النامن عشر والتاسع عشر — فاننا نلاحظ هبوط المستوى الفني كنتيجة للثورة الصناعية الكبري ذلك أن قيام الصناعة الآلية أدى إلى تدهدر أساليب المسازة الفنية بالتي كانت تتسم بها الصناعات اليدوية ، فاختفت الصناعات اليدرية التي تهتم بالفن والتجميل ، مما أدى إلى التزام الصناعة الالية ، إدخال العنصر الفتى في الإنتاج .

ولهذا ثرى الإنتاج الصناعى فى القرن العشرين تغلب علية السمة ألفنية الجمالية ، فنجد تنافساً شديداً فى إخراج الأقمشة الجميلة ذات الألوان والرسوم المتناسقة ، وعاولة لكسب الأسواق عن طريق التفنن فى نجميل السلسع وإبتكار نماذج فنية جيلة لتغليما ، وكذلك فى الإعلان عنها بحيث أصبح الفن يتدخل فى إنتاج السلع وفى توزيعها على السواء .

وفيا يختص بالفن في الفرن التاسع عشرنجد أنه يمتاز بالبساطة ، والإهمام بشئون الحيساة الجسارية ، وكذلك بكيفية توزيع الألوان والأضواء أَنَّ استَعَالُ الزيت حتى يستظيع مقاومة تأثير الصور الفرتوغ أفية التي أخذت ننتشر خلال هذا الفرق.

وظيرت في هذا القرن فنون جديدة كاستمال الحديد في فن العارة كما هـ الحال في برج إيفل وإن قد أهملت في هذه الدوة فنون أخرى مثل تجميل الأثاث والزهريات والأطياقي .

# الفن المعاصر ي

و إذا أنتقلنا إلى تتبع الاثارالفنية في القرن العشرين قائنا تجدفنا لا يتدييز بسيات ظاهرة محدودة ، بل فجده عوج بنزيات معمدة متضاربة ، فشمت تيار الفنون الإجتماعية ، وتيار الفنون الفردية وآخر الفنوس التجريدية .

وأما الفدون الإجتماعيه الأكاديمية تلك التي تحدير الله الأخلاقية والإجتماعية وتتجه إلى السكيف لا إلى السكم في الانتاج فهي تنقسم إلى نوعين :

أ — فنون نظرية عقلية أو ديثية .

ب - ثم فنون عملية تعبر عن الواقع الطبيعي وأحداث المجتمع وما فيها من جمال وأصبحت الدولة تحمى هذه الفنون الجميلة وتشجعها ، بل لقد خريجت هذه الفنون عن النظاق القومي البحت وأصبحت عالمية بعد أزن تركزت في العواصم الكبرى التي يسكما كثير من المتانين الأجانب ، وقد غلب على هذه الفنون طاح السرعة والنعدام الإخلاص . وكذلك تدخل في تقييمها طائفة تجار للفن وجهرة العاملين في الصحافة ووسائل الإعلام

المختلفة ، وجهلا. الناقدين ، محيث أصبح الفن الحديث تجارة رامحة لها سرقها المليء بالمناورات والمؤامرات ومختلف صور النفاق الإجتاعي وممالأة الحكام وذرى السلطان والتعلق بالمظهر الكاذب البراق ، وبذلك تعرضت هذه السوق الفنية لهزات الحبوط والصعود تماماً كا يحدث في أسواق الأوراق المالية والتجارية ، ومن ثم فقد أنسم الفن بصفة عامة بالأتجاه إلى الكيف والتجويد.

وبذلك إنحدر الفن الحديث إلى مستوى لا تستبين فيه معلم مرجلة عددة ذات طابع مميز من مراحل النطوو القنى، بل هي كما سنرى مرحلة إعداد لتيارُ فني جُديد قد تحققه الأجيال القادمة.

ولقد تعددت النزعات الفنية وتشعبت الإنجاهات في دنيا الفنون ، فأصبحنا برى التعبير بين (١) والرمزيين (١) وأشهرهم سيزان وقائجوخ

الجمال المطلق أما النظرة التعبيرية الماطفية فهى القينجعلنا نحتك الأشياء مباشرة الجمال المطلق أما النظرة التعبيرية الماطفية فهى القينجعلنا نحتك الأشياء مباشرة كما هى فى طبيعتها المادية الموضوعية رقبل أن تتدخل فيها العناصر المثالية الكي نشعر بالمشاركة والإنفعال الحالص بالأشياء ، فالفنان التعبيري لا مخلق موضوعا للجمال ، بل ممارس صنعته العنية لكي ينقل المشاعر العارمة التي مس التحوير بها إزاء المرضوع كما يعرض له بدون أن يدخل علية أي نوع من التحوير ونجد من التحوير وما بعدها ).

٧ - لا مهتم الرمزيون Symbolists بالموضوع كما هو في الحارج بل محاول الفيان الرمزي أن يستبطن مشاعره وأن يعبر عنها دون النزام محقيقة الموضوع الحارجي، فالفن تعبير شخصي.

وجوجان ثم الكعيبيين (1) رعلى رأسهم بيكاسر ثم التجريديين (٢) وعلى رأسهم كاندنكي ، ثم السرياليين (٢) ومنهم شيريكو وماكس أرنست

= يقول سنزان: ﴿ لَمُ أَحَادِلُ أَنْ أَكْرَرُ الطّبَيْمَةُ فَى عَمَلَ - أَى أَنْ أَقَدَمُ نُسْخَةً مَطّابِقَةً لَمّا - بل أَنَى أَعْدِ عِنْهَا ﴾ أَى أَنْهُ لا ينقل عن الموضوع أو الاحساس المرتبط بالموضوع ، بل يلجأ إلى نفسه وإلى مشاعرة الباطنيّة . ( الفن المعاصر هربرت ديد ( ه. ) .

1 - التكييون Cubists يعارضون الواقيميين والتعبيريين والتأثيريين وتتمنز أعمالهم بنوع من التركيب الهندسي المعارئ إذ الطبيعة في نظرهم ألم كالاحظ سبزان – ما هي إلا صورة هندسية ، ولهذا المجسد التعكيبين يستخدمون الأشكال الهندسية في فنهم وأولها المكعب وقد يستخدمون أيضا الشكل الكروى والخروط والاسطواني ، فكأنهم في صورهم إنما كلون الموضوع المركب إلى أشكال وخطوط تكون هي عناصره الأولية المرجع السابق ص ٧٦).

۲ — یری النجریدیون Abstracticnists أن الفن لیست له صله بالموضوع الحارجی بل هو لا یستخدم عناصر طبیعیة نمكن التعرف علیها ، فالإیقاع فی الحط و اللوق مجبأن یعبرفقط عن المشاعر الجالیة للفنان بصورة تشبه ما محدث فی الموسیقی ( راجع : آرا، فی الفن الحدیث : محمود البسیونی ص به و وما بعدها ، رید ص ۲۷ وما بعدها .

٣ — يعتمد السيرياليون Surrealists على اللاشه وروالعقل الباطن كا قالت عنه مدرسة «فرويد»، والسيريالية في الفن أنجاه إلى تحرير الانسان من عبوديته ومن سيطرة العالم الخارجي ، بل وتحريره من العقد ومن الكبت النفسي ، فالدافع الدفين في أعماق الفأن هو الذي محرك يده لكي ينتج معيراً عن رغبانه وأحلامه وآماله . وقد يظهر هذا التعبير في =

وسلفادور دالى ومارك شاجال وتبلورت هـذه الحركة فى شكل مدرسة فينا سنة ١٩٢٤ وأصبح لها دعاتها الذين يتعصبوين لها من أمثال أندريه بريتون وغيره

ونجد أيضا أصحاب النرعة التأثرية (الانطباعية) Impressionism من أمثال إدرارد مانيه Manée ، وهم يهتمون باظهار تأثير الأضواء على الأجسام فيرسمون الموضوعات حسب تأثير الأضواء فيها يقطع النظر عن واقعيتها الموضوعية .

وتفايلنا نزعات أخرى معاصرة مثل النزعة الوحشية (١) Rayonism (١) معاصرة مثل النزعة الاشعراء المناه ال

أ مبورة أساطير خيالية خرافية تكون في بعض الأحايين كالطلاسم التي يستعصى على المشاهد فهمها . ( المرجع السابق ص ٩٥ )

النزعة الوحشية: وهي تمثل المودة إلى الفطرة وتلقائية التعبير وبدائية الاسلوب وحرارة الالوان المعبرة عن حسدة الانفعال أو يقد أستمدت هذه النزعة طرازها التعبيري من الاسلوب الزخرفي عند جوجان وماتيس .

ومن الاسس التي يقوم عليها المذهب الوحشى الدوافع الغرزية التي تبرز الصراع الداخلي للفنان والتناقض بين فكره الحر البسيط المنطلق وبين حضارة معقدة ، لهذا كانت الترجمة الفنية عن هذا التضارب والتمزق النفسي هي البساط في الاسلوب وأبرزالإندهال في الوان صارخة وتشويه الاشكال وتحطم الخطوط.

٧ ــ النزعة الإشعاعية : ظهرت هذه النزعة منذ عام ١٩١٣ وهي =

النزعة التركيبية (۱) Colstructivism والنزعة الشكلية (۲) Futcrism (۲) راك

= تقوم على إبراز عنصر حساسية الحركة التى تعمل على الربط بين الزمان والمكان لاظهار البعد الزمانى وللوصول إلى هذه الغايه. يراعى الفنان في الاداء الاشعة اللونية فيؤديها على هيتسسة خطوط من الالوان متوازية أو متقاطعة.

النزعة التركيبية : ظهرت هذه النزعة عام ١٩٢٠ وهي نزعة معارضة للواقعية الطبيعية ويرى أصحاب هذه النزعة أن الفن ينبغني أن يبتعد عن المحاكاة والتقليد بل يجب أن يتجه إلى تركيب أشيام وأشكال جديدة مبتكرة .

ويعتمد الفن التركيبي على الزمان والمكان كأساس لمنطلقه ، بحيث يستند إلى الفراغ معراً عن المركان ويستند إلى الطاقه الحركية معراً عن الزمان .

به النزعة الشكلية: وينزع أصحابها إلى أستخدام أساليب التعبير الشكلية البحتة التى تستند إلى التكوين البنائي للاشكال حسب التنظيم الإقاعي لما وتتسم هذه يا للاموضوعيه التي تديرز في تخطيط التشكيل أو البناء التخطيطي للاشكال .

و البيان الصادر في ١١ فراير عام ٩١١ أوهى تعبر عن الحركة الكونية في البيان الصادر في ١١ فراير عام ٩١١ أوهى تعبر عن الحركة الكونية في صير ورتها و تبرز هذه الحركة بمثلة في الخطوط و المساحات والالوات وتستق هذه النزعة جذورها من النظرية النسبية التي كشفت عن البعد الزماني الذي يعبر عن الحركة والطاقة الحيوية ، وتظهر الاستجابة في العمل الفني في تعدب الخطوط و تقوس الاشكال ، واستخدام عنصر الضوء مع هذه ....

والندزعة الدادية (١) Dacaism وأخديراً نزعـة مـا فـوق المـادة (٢) Supermatism هذ بالإضافة إلى النزعات القديمة من كلاسيكية (٢)

= المقومات المستمدة من الحركد الكونية تجعل كل شيء في الوجرد يتحرك ويتفير في صيرورة مستمرة وتتسم الحركة بحساسية كبيرة ، واقتران الحركة مع الضوء يقمل على تحطيم المادة أي تحطيم خطوط الاشكال لتكشف عما وراءها ويكون في حالة أندماج ..

ويفترض هذا الاتجاء المستقبلي أن الزمان والمكان ليس لها وجود مطلق لان المطلق تصور وه فلا مكان يمكن تصوره بدون مادة ، ولا زمان بدون حركة ، وأشكال المادة إذا ماخضعت للحركة السريعة تقلصت وانكشت حتى تتلاشى و تختنى عندما تبلغ سرعتها سرعة الضوء ، ويعبر العنان عن هذه الرؤية مستخدما حصيلة علم البصريات والنظرية النسبية مع خيال فنى خصب مشبوب .

النزعة العرض وتحطيم القيم والتقاليد الفنية المسبقة ، وتعنى بالتغبير عن النزعة الغموض وتحطيم القيم والتقاليد الفنية المسبقة ، وتعنى بالتغبير عن كتل أو أشكال ينتج عنها أشياء منكسرة وتستخدم أسلوب اللصق والتحرر من الاشكال الواقعية ، وتعنى برسم أشكال آلية غير ذات موضوع أما فائدة عملية وهي تعبر عن روح التمرد والنورة العصبية على المألوف .

لا — نزعة مادون المادة : وقد نشر بيان عنها عام ١٩١٥ وتتجه هذه النزعة إلى أستخدام أوضاع هندسية ورياضية صرفة ، وتستمد أصولها من الاشكال الهندسية المسطحة كالمربع والمستطيل والمثلث والدائرة .

٣ ألنزعة الكلاسيكية تَ Classicism وقد ذاعت في عصر النهضة وهي تخضع العمل الفني لتقاليد مستمدة من القيم والمثل الجمالية لحضارة اليونان والرومان وترى في النواليوناني المثل الاعلى للجمال ، وتحترم هذه ==

### ورومانسية<sup>(۱)</sup> وواقعية<sup>(۲)</sup> .

وقد تعددت المواقف والنيارات الفنية في الفترة الاخيرة بحيث كاد أن يكون لكل فنان مدرسة خاصة به وأنجاه فردى غير مالوف ، وتدخلت عناصر غير جمالية في الميدان الفني ، فنجد الفن يتاثر بالمذاهب المكرية وبالمراقف السياسية والمنصرية فتمث فن شبوعي وآخر أرستقراطي ، وهكذا أختلطت المفاهيم وتداخلت الفيم بحيث لم يعد ثمت مكان الوضوو في عالى النشاط الفني .

النزعة الفسواءر الفنية التي ألتزمها العنان اليونائي القديم من وحدة وإيقاع وأنسجام وتشيق ونظام وتنوع.

#### (١) النزعة الروما نسية .Fcm.anticism :

وهى نعد ثورة على الفن الكلاسيكي ، وعلى الأصول والتقاليد الفنية المروضة على الفنان في تناوله للموضوعات الدينية ، وتعبر هذه النزعة عن أنطلاق وجدان العنان وتدفق خياله التعبير عن الانفعالات النفسية وجذوة العاطفة في إطار تعبير فني إنساني .

### (٤) النزعة ألواقعية Realism :

وتمشــل هذه النزعة تحولاً فى تناول موضوعات العمل الفنى أو فى معالجة المضامين التى يزخر بها الواقع الإجتهاعي ولا سيًا حياة الطبقة الدنيا مع أغفال المرضوعات الدينية والإرتباط بالواقع الإنساني ومعايشة التجربة الحية ، كما أنجهت هذه النزعة إلى اللحية العلمية فاستخدمت نتائج ونظريات العلوم المختلفة في التعبير الفنى .

#### ٧ — التفسير الفلسني للفنون وتطورها ( فلسفة الفن ) ٠

لا شـك أن التفسير الفلسنى لتطور الفنون — وهو بدخـل فى دائرة فلسفة الفن — لا يصلح أن يكون مادة علمية يقوم عليها علم الإجتماع الجمالى إذ أنهـا تتضمن عناصر غير علمية وغير جمالية فهى من وجهة نظر الجماليين الأجتماعيين نؤلف فى مجموعها مقدمة ميتافيزيقية لعلم الاجتماع الجمالى -

وقد كان فيكو Vico الإيطالي (٧٤٤/١٦٦٨) من أصحاب هذه التظريات الفلسفية (١٠ فعلى الرغم من أنه كان يلم بالاصل الاجتماعي للفن إلا أنه أخضع التطور الفني لدورات زمانية ثلاث مي عمد الآلمسة وعهد الأبطال والعهد المدنى ، فالمجتمع البشري يمر بعهود ثلاث تتكرر إلى مالا نهاية أ

فنى عهد الآلهة كانت تسود حياة الرعب والخوف ، وقد دفعت بهم المخيلة إلى المبالغة فى تصوير أثر الأرواح الخفية الأسطورية فى حيأتهم و بذلك تشبع الفن بروح الحرافة ، وأنجه وجهة لا هوتية أسلورية ومن ثم فقد كانت له مسحة دينية .

أمَـا فى عهد الأبطال وهو العهد الناريخي فقد كانت الكلمة فيه لرؤساء الأسر ، وكان الفن موجهاً خلال هذا العهد لتمجيد الأبطال والسادة الأحرار أي أنه أصطبغ بالمسحة الناريخية .

<sup>(</sup>١) جمل فيكو الفن الشعرى أول الفنون فى النشأة ، من حيت أن الانسانية ، الانسانية ، الانسانية ، والشعر يقوم على الخيال .

وهذه النظرية ترجع إلى أرسطو (راجع هربرت ريد: العن الماصر ص ٢٤ -- ٢٦).

وأخيرا نجد العهد المدنى ، وهو عهد الحرية والديموقراطية ، ونى خلال هذا العهد يخطو الفن خطوات واسعة فيتدخل فى حياة النساس فى المجتمع ويعبر عنها ، ولكنه مع ذلك يخص المترفين والأغنياء بعنايته السسكبرى فيدب الديراع بين الأغنياء والفقراء وتنتهى دورة العهود الدلائة ذات الطابع الديني والتاريخي والمدنى على التوالي وتبدأ دورة جديدة ثانية وهكذا .

وإذا أنتقلنا إلى هيجل ( ١٧٧٠ / ١٨٣١ ) فاننا تجده يقول بقانون دورى مفلق ذى ثلاث حالات، فالفكر بمر بعمليات ثلاث فهو ينتقل من فكرة معينة thesis إلى فكرة مناقضة لها antithesis ثم إلى فكرة تكون بمثابة المتوسط لها Synthesis ، وهكذا إلى أن نصل إلى الفكرة المطلقة ، فكأن الفكرة المطلقة أم اللائة مظاهر أو إيقاعات ، هى : الرأى وضده والتأليف بينها والفن هو الذى يظهر هذه الإيقاعات الثلاث بصورة مجسمة محسوسة : رمزية في الشرق ، وكلاسيكية عند اليونان ، وابداعية في الغرب المسيحى ، وتفصيل ذلك أن المظاهر الثلاثة المطلق ، أو هدده الدورة الثلاثية كا يراها هيجل تمثل في الإنسان : الناحية الدافعة أو المركبة كالغرائز والميول والإرادات ثم الناحية العقلية أو المنطقية .

وتترتب الفنون أيضاً محسب هذه النواحى الثلاث ، فثمث فنون للمحركة أو الدفع وهي الرقص والغناء الموسيقي ، وفنون عقلية أو فنون السكون كفن العارة والتصوير والنحت ، وأخيرا الفنون الشعورية ، وهي الشعر الغائي والقصصي والتمثيلي . وفنون الحركة أو الفنون في الظهور ثم تلبئق عنها فنون السكون وعن هذه تتراد الفنون الشعرية .

وكذلك فهو يرى أن الننزن الشرقية تصدر عن القرى الدافعة في الإنسان أما الفنون اليونانية فأنها تصدر عن القوة العاقلة و أخيراً نجد الفنون للسيحية تصدر عن القوة الشعورية و تقوم على أساس الكلام و الإقناع (١٠).

أما أوجست كونت فقد قال بقانون الحالات النلاث: الحالة الدينية والحالة اليتافيز بقية ، والحالة الوضعية ؛ ولا شك أنه متأثر بما قاله و فيكو ، عن دورة العهود الثلاثة ، ويخضع الفن لقانون الحالات النلاث فتسوده النزعة اللاهوتية في الحالة الثانية ، ثم النزعة الميتافيز يقية في الحالة الثانية ، ثم النزعة الوضعية في الحالة الثالثة ، قيصبح وسيلة للتعبير عن نزعات المجتمع البشرى ويكرن نسبية لا ميتافيز يقياً أى أنه يتأثر بالزمان والمسكات والظروف الخراعية المختلفة فيصبح نظاما إجهاعيا ، وبذلك لا يكون إنسانيا عاماً ، ووظيفة الفن عند أوجست كونت هي نشر الحقائق العلمية وإذاعتها بطريقة عاطفية بين الحماهير ، فتأثير الجمهور وإعليته هو الأساس الحق الفنون عاطفية بين الحماهير ، فتأثير الجمهور وإعليته هو الأساس الحق الفنون عاطفية بين الحماهير ، فتأثير الجمهور وإعليته هو الأساس الحق الفنون عاطفية بين الحماهير ، فتأثير الجمهور وإعليته هو الأساس الحق الفنون عليه المحمد الأساس الحق المحمد المحمد

ونجد بعد أو جست كونت موففا حيويا عند كروتشى (٢) فهو يرى أن للفن وظيفة اجتهاعية وحيوية بالنسبة اللانسان، وقد سار برجسون في نفس هذا الاتجاه الحيوى ، والمعروف أنه ليس لبرجسون مؤلف خاص بعلم الجمال أو بفلسفته سوى ماأوردوه في كتاب و الضحك ، على أن لهذا الفيلسوق الفرنسي المعاصر مواقف إجمالية متفرقه في مؤلفاته .

<sup>(</sup>١) راجع عبد العزيز عزت: الفن وعلم الاجتماع الجالى - ص ٥٠ -

<sup>(</sup>٢) يراجع بهدبتوكروتشي : المجمل في فلسفة الفن .

يرى برجسون في كتاب ( الضحك ) أن وظيفة الفن جي الكشف عن الطبيعة ، أي الجهد الحيوى الحلاق ، ذلك أن بعض النفوس ... وهي تفوس الفنانين \_ تستطيع أن ترتفع أو تغيب عن مستوى الأحداث البومية العادية فتنفصل عنها إنهصالا لاشعورياً غير مقصود، وليس هذا الإنهصال منطقياً أومنهجياً كما هو الحال-في الانفصال المتعلق بالتأمل العلسف التقليدي ، ولكه إنفصال طبيعي مشتق من تركيب الشعور وهو يكشف عن تفسه بأسلوب عدرى جديد سواه عن طريق الرؤيا أو السمع أو التفكير ، وهذه النفوس المنفصلة عن الواقع اليومي ، ترى الأشياء في باطنها أي في "دعومتها الخالصة بضرب من الحدس الخالص وهي تدركها لذاتها لا لأي غرض آخر ، وكما تظهر من خلال الصور والألوان؛ وتجاول هذه النيوس أن تدخل ما تراه شيئاً فشيئاً في دائرة إدراكنا الجسى وذلك عن طريق مارسمه من الصور والألوان، وقد نكون تحن عاكفين على إدراك الأشياء من خارج فلا تستبين لما حقيقتها الباطنة ، فتصبح وظيفة الفنان إذن أن يأخذ بيدنا في طرس الحقيقة عن طريق صوره وألوانه . أي أنه محول أنظارنا عن المظهر الحسى للصور والألوان إلى ما نعبر عنه من حقيقة خالصة ، وبذلك مجقق الننان غاية الفن الخلاق الذي تسميه الطبيعة.

فكان ثمِت إلتقاء بين منهج الفيلسوف ومنهج الفنان في إتجاء كل منها إلى إلياس مع الجهد الحيوى في ديمومته الخالصة وفي حيويته النابضة .

ونجد بعد برجسون فيلسوفا آخر مثل ارنست كاسير ١٨٧٤ / ١٩٤٥ وهو يعرض موقفه الفلسني بصدد الفن في كتابه ﴿ فلسفة الصور الرمنية ، يرىكاسير أن الفن هو الكشف عن الواقع والتعبير عنه في صور رمزية ،

وعلى الرغم من أن كا يرر مثالى النزعة كفلاسفة المدرسة الألمانيسة إلا أنه يصحح مثاليته بادخال نزعة حبوية على مذهبه فهو يقول بران الموضوع الحقيق للفن ليس اللامتناهى الميتافيزيق كا هو عند شيايج أو المطلق كما يراه هيجل ، بل يجب أن يبحث عن الفن في العناصر الأساسية التي تتركب منها تجريتنا الحسية ، أعنى الخطوط والتصميات التي تجدها في صور العارة والموسيق ، وتوجد هذه العناصر في كل مكان إذ لا خفا. فيها لأنها خالية من الأسرار وهي مرئية ومسموعة وملموسة (١)

وقد تا بعت ﴿ سُوزَانَ لَانجُر ﴾ مذهب كاسيرر واستخدمت بالإنهافة إليه بعض آراء الهياسوف هوايتهدعن الفن .

رأينا إذن كيف تطورت المواقف الفلسفية المفسرة للعن من فيكو إلى كاسير مارة بآراء كانت وهيجل وكرنت وكروتشي وتين Taine (٢) وبرجسون ، ويلاحظأن هذه المواقف المختلفة تتلازم مع تطورالفن نفسه في العصر الحديث ، أي أن هذه المواقف الفلسفية إنما عمر عن مراحل تطورية للواقع الفني ، أي النشاط الفني .

وتنتهى هذه المواقف عند موقف كاسير الذى أثبت أن الفن يكشف عن مانم چديد للصور ، بل هو الذى يقيم هذا العالم ، إذا أنه لمساكانت الصور التى يكشفها الفن صوراً معقولة فائه يقوم بعملية تحويل مستمر لهذه

E. Cassrer Introduction to a philosophy of the control of the cont

<sup>(</sup>٢) وقد أشرت إلى موقف Taine في موضع سابق . ·

الصور المعقولة وكأنه يقيمها من جديد وذلك عن طريق قوى حيوية لا معقولة أى لا تخضع للمنطق العقلي .

وإذر قد تبين لنا أن هذه النظريات الفلسفية لا تصطبغ بالصبغة العلمية ومن ثم فهنى لا تدخل في نظاق العلم الجديد أعنى علم الإجتماع الحالى إلا أنها مع ذلك ب وبخاصة نظرية فيكو و أرجست كونت ب توجه أنظارنا إلى أن الني يخضع للتطور التاريخي للجاءات البشرية ، أي أنه يصدر عن المجتمع ويجب البحث غنه في أشكال المجتمعات الختلفة كالل تطورها التاذيخي.

### صعوبة التفسير التاريخي:

قسير أن المنهج التاريخي الذي يستخدمه فلاسفه النن - كارأينا - تعترضه صعوبات كثيرة ، وذلك بسبب أختلاف المستويات الفنية و تداخلها ما يصعب معه أن تحدد بوضوح وبدفة طبيعة النن و خصائصه في عصر من العصور فيندر أن تجد مرحلة تاريخية يسود فيها فن ذو ظابع قريد مميز لا تتدخل فيه عناصر فنية مغايرة.

وقد أهم كثير من الباحثين مثل Gresse -- كما ذكرنا -- بدراسة الفن الفن عند قبائل البدائيين الذبن لا زالو يعيشون بين ظهرانيا ، وأهم غيره بدراسة الدن في عصور ما فبل التاريخ .

وقد ظهر من هذه الدراسات أن أقدم صور فنية وصلت إلينا أبعد ما تكون عن السذاجة والتلقائية والعذرية الخالصة التي يصفها بها بعض المؤرخين فهي تبسدو وقد خضعت لتأثيرات الهجرة والإنتشار الثقافي

و إمتراج الحضارات بل أنها ربما كانت صوراً متدهورة لفن كان مزدهراً راقيــــاً

والأمر الغريب حقاً أننا نرى الفن عند القبائل البدائية أكثر تقدما من حضارة هذه القبائل قهو يتم عن ترق باذخ برأق ويعبر عن نرعة إستقلالية ذائية واضحة ، فنلاحظ أن بعض الصيادين أكثر تقدما في الميدان الفني من الرعاة والزراع ولا سيا في عن الرسم مع أن هؤلاء - الأخيرين أنكثر تحضراً من الصيادين .

و بالإضافة إلى هذا فيأن الفن البدائي بدع أشياء تستخدم في الطقوس قد تكون دينية أو حربية ، فالفئان البدائي ببدع أشياء تستخدم في الطقوس الدينية فيشكل صوراً وتماثيل الطواطم Totems أو يضع الألحان المدينية والسحرية ويرسم الصور المرعية على دروع القتال لإرهاب العدو ، ويصوخ أناشيد الحرب وينظم الرقص الجاعي لاستخدامه سواه في الطقوس الجنائزية أم في الإحتفالات الدينية أم في مواسم الحصاد وفي حف لات الزفف وفي وقت القتال ، وغير ذلك مما تقتضيه طبيعة حياة البدائيين

ومها تكن لدراسة الفن عند البدائيين من قيمة تاريخية إلا أن بهذه الدراسة لا يمكن أن تكشف لنا يعلريقة حاسمة عن طبيعة الفن ويو ظائفه الخاصة في حياتهم ، ذلك لأن كثير آمن الصور الفنية البدائية القدمة يتعذر علينا فهمها و الإهتداء إلى مدلولاتها ، بل إن الذين يعيشون في عصرنا من البدائيين أنفسهم لا يكادون يعرفون مراميها الحقيقية فقد أسدل ستار من النسيان على هذه الصور الفنية خلال الناريح الطويل الذي مهت به

ويبتى أن نعبر أمثال هذه الدراسات لماغن البـدائى كدخل لعـلم الجال

الحديث لكي غسر بين هذه الصور البدائية والصور الفنية الخالصة الأكثر تطوراً وسنلاحظ في هذه العدور الحديثة ما يذكرنا بالفن البدائية العامض السابق على الصور الجمالية العالصة ، ولكن هذه العناصر البدائية لا تسمح لنا بأن نكرن رأيا واضحا نفسر به طبيعة الفكر الجمالي وحقيقته غير أنها تصلح للرد على الذين يقولون بتساوى الأنواع الفنيه ، أي بتساوى غير أنها تصلح للرد على الذين يقولون بتساوى الأنواع الفنيه ، أي بتساوى المراتب الفنية فلا يوجد في نظرهم فن عظم أو فن حقير ، فن بدائي أو فن راق متطور .

والواقع أن هناك فنا عظيا ، وفنا ضجلا ، وفنا تشيخ فيه النفافة ، وفنا شعبيا ، وصورا فنية حية وسائدة ، وأخرى مبته وغير مستعملة أو وهذا التقسيم هو الجقيقة الكبرى التي نستشفها من خلال التطور التاريخي للفن في المجتمع ، أعنى الإنتقال من صور سفلي إلى صور ذات مستوى أكثر المحوا في حالة التقدم أو العكس من ذلك في حال التراجع Regression وفي كلا الحالين يحدث تفيير في التكتيك الفني

ومت الحال أن تنشأ أى صورة فنية عاة دون أن يكون لها مصدر قاريخي ، فلا بد أن تكون موجودة من قبل في مستوى أقل أو بصفة غامضة ، ذلك أنه في ميدان الفن كافي غيرة من ميادين النشاط الإجهامي الأخرى تخضع جميع الظواهر لعوامل التحول فلا يتشلاشي شيء منها أو يندثر أو يخلق من عدم ، بل يقوم الجديد منها على عناصر قديمة ، قالصورة الفنية الجديدة تعتبر نوعا من التحول نحو التقدم المصور القدمة . وكذلك فأ ننا قد نشهد تحولا تراجعيا للصور الفنية ، فالرقصات الشعبية عند الفلاحين في بعض قرى فرنسا هي صور فنيه متدهورة لرقصات الصعالونات والبلاط

الملكى في عصور سابقة ، وكذلك نجد كثيرا من صور المرح والأغانى الشعبيه مستقاة من مسرح وأغانى الطبقة الأستقراطية في عصر ماقبل الثورة الشعبي الفرنسية ، وفي هذا ما يقدح في آراء الذين يقرلون بأن العلكلور الشعبي عترى على فن ساذج بسيط تلقائى وغير معقد ، وأند وحده - القريب من الطبيعة الصافية البسيطة والكفيل بأن يجدد فننا الذي تداخلت فيه تعقيدات الثقافة والعمم والواقع أن الفنون الشعبية ايست على هذه الدرجة من البساطة المظهرية التي يتوهمها بعض النقاد إذ هي حصيله بتسارات فنية معقدة ومتداخلة ضاربة في أعماق التاريخ الفني للامم والشعوب؛ ومنشأ همذا الوهم عندهم يكن في إيحاءات السهولة والبساطة في التعبير التي تعجز التلقائية بها الفن الشعبي والحقيفه أنه من قبيل السهل الممتنع الذي تعجز التلقائية العفوية المجردة من أي حامل حضاري ناريخي - عن أن تقدم لنا صياغة العفوية الجردة من أي حامل حضاري ناريخي - عن أن تقدم لنا صياغة العفوية الجردة من أي حامل حضاري ناريخي - عن أن تقدم لنا صياغة العفوية الجردة من أي حامل حضاري ناريخي - عن أن تقدم لنا صياغة العفوية الجردة من أي حامل حضاري ناريخي - عن أن تقدم لنا صياغة العفوية المجردة من أي حامل حضاري ناريخي - عن أن تقدم لنا صياغة العفوية الجردة من أي حامل حضاري ناريخي - عن أن تقدم لنا صياغة العفوية الجردة من أي حامل حضاري ناريخي - عن أن تقدم لنا صياغة العفوية الجردة من أي حامل حضاري ناريخي - عن أن تقدم لنا صياغة العفوية الجردة من أي حامل حضاري ناريخي - عن أن تقدم لنا صياغة المهولة المهولة والعبيد بسيط نابع من الأعماق .

## ٣ - التفسير الإجماعي لنطور الفن:

إدا كان القانون العام في ألحركة الفنية هو الدترام عدم النقل و الإتجاه إلى خلق العمور الفنية الجديدة بحيث نجمد كل جيدل من العنانين يتجه إلى إبداع شيء جديد يتميز عما أبدعه الجيل الما ق عليه ، فأننا ترى مع هذا أن الجيل السابق يؤثر تأثيرا واضحاً في الاجيال اللاحقة بحيث لا يمكن أن نضع بدقة الحدود العاصلة بين القدم والجديد

ولهذا فأن مؤرخي الذن قد أكتفوا بالإشارة إلى مراحل ثلاثة متنابعة ومنتظمة تمر بها الفنون وهي عهد النشسأة وعهد السفيج وعهد الإضمحلال وهذا ما يعرف بقانون الحالات الحمالية الثلاث ، فالتطور الفنى قد مر يثلاث مراحل ، مرحلة ما قبل الكلاسيكية والرحلة الكلاسيكية ثم مرحلة ما بعد الكلاسيكية وهي مراحل النشأة والنضج والاضمحلال على التوالى ..

وق المرحلة الكلاسيكية تنتشر الأعمال الفنية التي تغلب عايها سمة الوضوح العقلي كما نجد صفاء الأذراق وإتقان الصفعة الفنية والتمييز بين الأنواع الفنية ، وتجد عكس ذلك في المرحلتين الاخربين ؛ ما قبل المكلاسيكية وما بعدها إذ تلاحظ كثرة الخلط وعدم الإنقان ووجود تأثيرات متضاربة معقدة وأذراق غير سليمة لا يعتمد على الحكامنا .

وعند أنتهاء هذه الدورة الثلاثية بالنسبة لأى فن منّ الفنون ، فأنها تعود لتبـــدأ من جديد وفى نشأة جديدة تنتابع خطواتها لتكتمل الدورة وهكذا.

ونحن اليوم نعاصر حركة تمهيد لدررة ثلاثية جديدة ، تظهر ملامحها من خلال أعمال الجبل الجديد من الفنانين ، فهم يقبلون على الشعر المرسل المتحلل من القافية ، ويستخدمون الأسلوب الزنجى السريع الأداء المتلاحق الحركة سواء فى المنوز التشكيلية أو فى الأعمال الأدبية فلا نجد لديهم الحركة سواء فى المنوز التشكيلية أو فى الأعمال الأدبية فلا نجد لديهم الحراما بقواءد النحو أو مقاييس اللغة وجم يزعمون أنهم إنما يعسأ ثرون فى قال بتلقائية التعبير الشعبى وبساطته ، وكذلك بالمنزاعات المستقيلية والوجودية السائدة .

وقـد كان لهـده الإنجاهات أثرها على الموسبق أيضا ، فظهرت أمّواع موسيقية جديدة تحت تأثير الموسبق الزنجية والشعبية .

و يلاحظ أن الدورة الثلاثية لتطور الفن ايست دورة جامدة أو رتيبة ، بل قد تطول إحدى فترانيا أو تقصر عن غيرها ، وقد تتداخل فترة فى أخرى بحيث لا تستبين معالم كل منها ، ولكن الذى يجب تأكيده هو أن هذه المراحل الثلاث ليست مراحل قردية ، إل عى مراحل إجتماعية ، أى أنه ليس في مقدر رأى عبقرية فردية أن تخلق بمفردها تياراً فنياً أو مرحلة فنية مسيطرة ، بل قصاري ما تفعله العبقرية العنية أن تدفع بطابعها العبقري الفردي مرحلة ما من هذه المراحل ذات المصدر الإجماعي .

وبجب أن تشير إلى أن هذا التطور الفنى النلائى خاص بالفنون وحدها رغم ما تشاهده من تداخسل النطورات الإقتصادية والسياسية والدينية مع هذه التطورات الفنية ، ثم أن درجات التصور الفنى لا تتلازم مع درجات التطورات الأخرى للناظرة لها ، فنلاحظ مثلا أن هناك وصول وفينا ، إلى ذرية المجد الهنى قد صاحب أضمحلالها السياسي والتجارى ، وقد تأخرت ثورة فرنسا الرومانطيقية الفنية عن ثورتها السياسية حواليه نمسف قرن ، وكذلك تم الإصلاح الموسيقي الكبير في العصر الحديث حوالي . نمسف قرن ، وكذلك تم الإصلاح الموسيقي الكبير في العصر الحديث حوالي . سنة ١٩٠٠ وذلك بعد قرن كامل من حركة الإصلاح الدبني الدوتستانتي .

وتنحصر أهمية قانون الحالات النلاث في ميدان الدر اسات الجمالية في أنه يسمح إنا بتحديد قيمة العمل الفشى منهجياً ، فتحدد رضعه بالنسبة للمراحل النلاث يم ونكشف عما إذا كان قد جاء في موضعه من حركة التعلوز الفني أم أنه بعيد عن روح العصر .

وعث طريق هذا القانون نستطيع أيضاً تحديد المرحلة الفنية السائدة وتعيين وضعها ، فقد تكون مرحلة نشأة أو مرحلة نضج أو مرحلة أضمحلال وذلك حتى نستطيع وضع كل عمل فنى في موضعه الصحيح بالنسبة للطابع ألعام للمرحلة العنية السائدة .

أى أن قانون الحالات الثالث يشكل الأساس العلمي لأحكامنا الجمالية على الأعمال الفنية .

ولكن تحديد هذه الراحل ، وتعين موضع العمل العنى بالنسبة لها ، إلى المجتمع وسلطاً به الجمالية المنظمة أى إلى جماعات متخصصة منظمة لا إلى الجماعات التى تقوم على الإلتقاء الدر فنى ، وفي هذا ما يضمن سلامة الإنجاء العلمي في هذا الميدان الجديد.

#### ع - السلطات الحالية في المجتمع :

وإذا كنا تخضع القيمة الجمالية لأحكام الجيم لا لنزوات الأفراد وأنحرا فاتهم الشادة ، فأن ذلك يعنى أن المجتمع هو مصدر السلطات الجمالية وهو الذي يصدر الجزاءات ويثيب المجيدين من ذوى المهارة الفنية كما سبق أن ذكرتا

ولما كان من المتعدر أن نضع مقياساً إيجابيساً نقيس به الجال المطلق المثالى الذي أشار إليه أفلاطون — على الرغم من أننا نحث الخطى تحوه على الدوام فــلا نبلغه أو نعرف حقيقته أو ننعم بالحياة معه — فأنه يبتى أن نرجع إلى المجتمع سلطة قياس القيمة الجالية ، وهارس المجتمع هذه السلطة عن طريق وظائف تملاث ؛ الوظيفة النشريعية — والوظيفة القضائية — والوظيفة التنفيذية .

أمسا الساطة النشريعية في الميدان المني فوظيفتها نشر قواعد الأعمال الفنيه كالطرز والأنواع والمدارس المتعلقة بكل مرحلة من مراحل التطور المني، وأما السلطة القضائية فوظيفتها تعيين الأعمال الرائحة أو الخاسرة أو الملفاة أو المدلسة والحكم عليها بالحرث أو بالقح أو بالإسفان أو بأنها ذات نزعة أكاد عية ، ويدخل في أعمال السلطة الفضائية أيضاً تسجيل ذات نزعة أكاد عية ، ويدخل في أعمال السلطة الفضائية أيضاً تسجيل

الأرقام القياسية ومستويات الإجادة ودرجات الإنقان الفنى في الجولات الفنية أى في معارض الفن ومسابقاته .

أما مهمة السلطة التنفيذية فهى توقيع العقوية أو منح المكافأة الجمالية ، فتحكم على الفنان بالنجاح أو بالنشل فى الحاضر أو بالنسيان أو بالمجد المتوقع لدى الأجيال القادمة(١).

وإذن نقد أصبحت للنهن مدارسه وقر اعده وصنعته الخاصة به ، بحيث أضحى نظاما إجمّاعيا لا يبنى على مخاطر العقوبة الفردية ، بل يقوم على أصول متعارفة مشتقة من المجتمع وكذلك أصبحت الأحكام الجمالية منوطه بالمجتمع بحيث يخضع العمل الذي لسلطات المجتمع وجزاءاته.

• • •

هذا التفسير الإجتماعي للنن وللقيم الجمالية إنما يعبر عن موقف مدرسة الإجتماع الجرئي التي تحاول جاهدة أن تغتم أصول هذا العلم الجديد ، وقد حاولنا أن نستمرض هذه الأصول بقدر ما تسمح به صفحات هذا الكتاب.

على أن هذا المنهج العلمى الجديد فى ميدان الدراسات الجالية فى حاجة إلى كثير من الضبط ومزيد من الأمجاث حتى يمكن أن تكتمل عناصره فيصبح منهجا مثمراً فى الميدان الفنى الإجتاعي.

Ch. Lalo: Notions d'esthétique p. 101: راجع — (١)

#### شاتمتــة

لقيد حاولنا في هذا الكتاب المحدود الصفحات أن نستعرض طائفة من مشكلات الجمال والفن بأسلاب مبسط حتى يمكن أن بكون مدخلا للدراسات الجمالية ، التي لا غنى عنها في مجتمع متطور يزخر بألوان شنى من صدور النشاط الفنى المعتاز .

فأشرنا إلى النشأة التاريخية لعلم الجمال ، وتطور الدراسات الجمالية في العصر الحديث ، وبينا حقيقة التجربة الجمالية وعناصرها الثلاثة وتناولنا بالبحث مشكلة التدوق .

وأفردنا بحثا خاصا بمدارس علم الجال وبمناهج الجاليين. ثم عرضنا للفن بصفته الميدان الأساسى للتجربة الجاليه ، من حيث أن الغالبية العظمى من الجاليين برون استبعاد والطبيعة ، من دائرة علم الجسال ، فالتجربة الجاليه في نظرهم لا تستند على صور طبيعية بل على صور مبدعة ومن ثم فانه كان من الضروري بعد هسدًا أن نتع ض للنظريات المنسرة لحقيقة النفاهرات الفنية ، ولمشكلة الإبداع الفنى ،

وإذا كان الفن هو محور هده الدراسات فانه من الضرورى أن نلق الضوء على المصدر التاريخي للنشاط الفني، ولهذا فقد عالجنا مشكلة النشأة التاريخية للفن وأوردنا النظريات الفسرة لظهور الفنون الختلفة في التاريخ الانساني وأشرنا إلى أسبق الفنون في الظهور

وفي الفصول الأخيرة من هذا الكناب فصلًا القول في تقسيمات الفنون

الجميلة ، وآراء الجماليين بصدد هذه التقسيّات ، ثم أفردنا بحثا خاصا بعلاقة الفن بالحياة وصلته بالمجتمع ووظائنه فيه .

وأنهينا فصول هذا الكاب، بعرض سريع لمشكلات علم الاجتماع الجالى وهو آخر التطورات التي إنتهى إليها علم ألحمال .

وقد لاحظنا أن هذا العسلم الجديد لم يحصل بعد على العبيغة العلمية الكاملة ، فلا زال أمام الباحثين فيه طريق طويل شاق قبل أن تستقر قواعده وتلتى أصرله استحسانا وقبولا في الميدان العاني .

على أن المعارضين لهذا العلم لا يتوقعون له نجاحا في المستقبل ذلك لأن التجاهه إلى العلوم الأخرى وإستعانته بها إنه يدفعه إلى التخطيط وعدم وضوح المنهج ، ويرد دعاة هذا العلم بقولهم إن استعانة العلم الجديد بالعلوم الأخرى إنها بدل على خصوبة مشكلاته وإتساع دائرة مجته ، ثم أن العلوم الانسانية كام التداخل في موضوعات محتما محيث لا يمكن الفصل التام بينها ، وكما أن الانسان لا يستطيع أن يتوقف عن التفاسف رغم ما تواجهه الفاسفة من تحد خطير من تأحية المناهج العلمية ، فكذلك لا يستطيع الانسان أن يكف عن التدوق وعن الابداع الفنى . فألد اعدا ، هذا العلم الجديد أنها يقرون بحقيقته ذلك لانهم يصدرون بالضرورة أحكاما جمالية على ما يصادفهم من موضوعات ، ولا يستهدف العلم الجديد أكثر من إدخال الصبغة العلميه من موضوعات ، ولا يستهدف العلم الجديد أكثر من إدخال الصبغة العلميه على دراسة الاذراق وموضوعاتها باعتبارها مشتقة من المجتمع .

على أن الامر الذي لا يمكن إنكاره هو أن التعقيد الزائد الظاهرات الجمالية يعطل ظهور الصوره الدقيقة أو العلميه لعلم الجمال ، وكذلك فان

مدخل شخصية المؤلف في علم الجمال إنما يزيد الأمر تعقيدا ، وهذا مالانجده في الميدان العلمي البحت .

ومعنى هذا أنه يتعذر تحقيق ﴿ الموضوعية ﴾ في الدراسات الجمالية تلك المرضوعية التي يستحيل بدونها قيام ﴿ العلم ﴾ .

وثمت أمن هام يقبف فى طريق الدراسة العلمية للظاهرات الجمالية ، ذلك أن الدراسة الجمالية تتسم بالما بع القومى ، وتشيع فيها روح الشعب الذى تظهر فيه ، فعلم الجمال الانجليزى والأمريكي يتميز بالنزعة الحسية والنفعية ويميل إلى الوقائع الحسية ويرفض النظريات العامة ، وهذا الإنجاء يتعارض مع النزعة الصوفية والمالية والعاطفية ...

أما علم الجمال الألماني فهو يتجه إلى التجريد الشديد والاستدلالات النظرية حيث نراه يرتبط بمذاهب ميتافيزيقية عريضة أو بتنظيمات علمية كلية . ويقف علم الجمال اللانيني \_ في فرنسا وأسبانيا وإيطاليا \_ موقفا وسطا بين الانجاهين السابقين ، فلا يقبل التطرف في أي إنجاه ، وبميل إلى الأفكار الواضحة ، والأذراق الجاية ، وإلى ذوق مثقف بالذآت .

والواقع أن العلم الجديد لن يكتب له النجاح إلا إذا تخلى عن الروح القومية وإتخذ طريقا واحدا ومنهجا واحداً وأساسا واحداً، ولا شك أن هذا الطريق ملى، بالصعوبات الجمة ، ذلك أننا نعتمد في هَذَا العلم على الإدراك الحسى والتأمل العقلي وكذلك التلقأئية الابداعية في ميدان انهن، وإذا كنا ترى تشتتا في الاتجاهات الفنية وتنوعا في النشاط الفني قان ذلك يخني وراءه تياراً وليداً يتمثل في إتجهاء المدارس المعاصرة تدريجيا إلى العمل المنهجي.

فا نمنان المعاصر الذي يبدو في الظاهر أنه لا يهم بضرورة إيصال فنه إلى الناس أو ما يسمى « بالضرورة الخارجية به مؤثراً الاهتام « بالضرورة الخارجية به مؤثراً الاهتام « بالضرورة المباطنة » لعمله أي يمكونات العمل وذيذباته الحية به هذا الفنان يرى في النهاية إلى أن يعجب الناس بفته ولوكان هؤلاء الناس في الأجيال القادمة ، ولعل أقو ال هربرت ريد (١) بهذا الصدد يمكن أن يلق ضوءاً كاشفا على همذا الموضوع وهي تبين لنا خطأ الفكرة التي يشيعها البعض هن الفتان من عدم ا ديرانه بالناس وبالواقع الحارجي وعزلته المقصودة ، وعكوفه على باطن الموضوع فحسب فالفنان مجمع بين الماحيتين الاهتام باطن الموضوع والناس معلم المنان المعاصر عن المجتمع وكدلك تبان وسائل التعبير و تعادص المناهرة الفنان المعاصر عن المجتمع وكدلك تبان وسائل التعبير و تعادص المناحس حتى ليكاد يشعر الدارس في هذا الميدان بالفوضي والتشتت المنهجي يشق طريقه في تؤدة وثبات من خلال غاد الآراء وجلة الصراع الفني .

فع وجود هذه الصراعات المستمرة في المجال الفني ، إلا أن الفن لاز ال بشق طريقه كنشاط بناء محاولا أن يؤدئ رسالته في تجاوز عالم الواقع الشائع والانتقال منه لتحقيق عالم استطيقي خاص به ومستقل بذاته أى أن العن يتعالى عن عالم الموجودات والأشياء عن طريق التلاعب بالصفات المحسوسة لهذه الأشياء وأعادة تكوينها بطريقة ترمى إلى إحداث هذا التأثير أى هذا الشعور بالتعالى فالفنان يضعدا عا موجودات فريدة وجودها هوغابتها المحددا الشعور بالتعالى فالفنان يضعدا عا موجودات فريدة وجودها هوغابتها التعالى التعالى فالفنان يضعدا عالم الموجودات فريدة وجودها هوغابتها التعالى فالفنان يضعدا على المحدودات فريدة وجودها هوغابتها التعالى فالفنان يضعدا على المحدودات فريدة وجودها هوغابتها التعالى فالفنان يضعدا على المحدودات فريدة وجودها هوغابتها المحدودات في المحد

<sup>(</sup>١) يقول هربرت ريد في كتابه عن ﴿ الذِن المِعاصر ﴾ ص ١٧٠ :

Internal necessity is perhaps the key phrase in the art of curtime-but to this internal necessity corresponds the necessity to communicate with other people, with the maximum intensity and art is the reconciliation of these two necessities.

والمعيار الوحيد للفرخ هو النشوة أو الغيطة فاذا افقدت افتقد الفن ، فالشعور بتجاوز الواقع والاحساس بالنشوة هما معيار صدق العمل الغنى والأساس الذي تتكامل في ظله المراحل الجمالية (1) للعمل الفني .

ونختم صفحات هذا الكتاب بالاشارة إلى الدور الكبير الذي ينتظر أن تلعيه المنون التطبيقية في حركة نقدم المنون الجميلة نفسها ، من حيث أن روح العصر أصبحت لا تشجع كثيراً نزعات المن الخالص بينها تحيط الفنون الموجهة إلى المنفعة العملية بألوان شي من إلمفاوة والتقدير .

(۱) يشير سوريو في تفسيره السيكولوجي للفن إلى مراحل حمالية ثملات يعانيها الفنان وهي التأمل والتخلق ثم الاثداء ، ويشترك المتذوق مع الفنان في عملية التأمل وهي تبدأ بشعور باللامبالاه ثم ينتقي هذا الشعور بالمتدريج ويتحول إلى لذة حقيقية فاذا عمقت هذه اللذة فانها داخلية وحالة نشوة غامرة وتبلغ أقصى ذروة لها حينها تصل بالمتدوق إلى مستبرى عملية الابداع نفسها فيحس بمعاصرته لها ولا يلبث أن يقوم بعملية فكرية شعورية لتفسير العمل الذي وتحليله وربطه بمدرسة أو باتجاه معين وهذا هو ما نسميه و بالتأويل » .

أما الخلق فأن دى دلاكروا بميز فيه بين عوامل عامة وعوامل خاصة و الأولى هي الأصالة والتلقائية والانتاجية وأما النانية فمنها الإهتام الجدى بالعمل الهني وكذلك الخيال الخلاق ثم الارتباط باتجاه مهين ، وهذا يفضى بنا إلى أسلوب الأداء أى إبراز المهورة المبدعة والتعبير عنها أى تنفيذها . و تتعدد صور الانتاج في عملية الخلق، فقد يتم الخلق النني عن طريق النحقق المعجائي ، أو عن طريق تغلب التأمل اللاشعورى و أخير اً عن طريق التأمل الشعورى فيكون الانتاج الذي مصحوبا بالتفكير .

وقد أشرنا في مواضع شابقة من هذا الكتاب إلى ظهور فرع جديد للدراسات الجمالية هو عالم الجمال في مجأل الصناعة .

ولا شك أن ميدان هذا العلم الجديد ينحصر في تقييم الفنون التطبيقية أي الفنون المستخدمة في مجال الصناعة Esthétique Incustrielle .

وأياما كان الدّمر فان أى مبحث جمالي لا يمكن أن يهمـل مواقف فلاسفة الجمالي أى فلسفة التذوق ، مها تعصب الجماليون التجريبيون لمواقفهم التى ستفضى بهم فى تهاية الامر إلى العجز عن رصد الاذواق والمواجد الجمالية التى تستعصى على مقاييسهم المادية وتفلت منها فتكون ثمرة جهودهم معات مظهرية بعيدة عن مضامين البيئة الباطنيه أو الذبذبات الحية للعمود الفنيسية .

ملحقات

#### (1):-

## مدرسة النحت اللسي في مصسر

إن أعمال صلاح حسنين الرائدة في ميدان النحت اللمسي لتعبر عن قيم جمالية جديدة في فن النحت ولقد شهد المحكون بذلك في عدة معارض إشترك فيها هذا الفنان السكندري الأصيل، ونما يسترقف النظر في أعماله التي حظيت باعجاب كثرة المتذوقين أن المادة التي يستخدمها في التشكيل قد إبتدعها بنفسه مثله في ذلك مثل أي فنان موهوب في الخارج، وهي توفر حوالي ١٨٠٠ من تكاليف النحت العادي.

والا مر ألذى استرعى إنتباهى لديه ، فضلا عن أصالته الفنية ، هو إرتفاع معدل سيطرته الفنية على المادة وتحكه فيها بحيث أصبحت مطاوعة للمسات أصابعه مما أمكنه من أن يضمنها المعانى والعدور التي تعبر عن أبداع فنى ممتاز .

وهو يذكرنا في هذا المجال بأعمال المثال البريطاني هنري مور الحالدة .

وإذا كان أسلوب التعبير الذي إنفرد به فناننا السكندري في العالم العربي قد تبلور في صورة لمسية فاننا نجد انسياقاً مع هذا الإنجاه ظهور نوع من الرمزية في آثاره الفنية نلمح فيها نوعاً من التحدي للزعة التقليدية وثورة عارمة على الكلاسيكية ، فاننا نحس حينا نشاهد أعماله وكأنها تكتمي بلون فتى خاص هو مزيج من طله الإبداعي الغني بالصور الفنية ومشاعره وإنفعالاته المرهفة التي تتفاعل مع أهداف هذا الوطن و آماله. فترى وحدات حية لمنجزات الدرة وأعمالها الخالدة وكأنك تعيا ينفسك كما يعيش هو ق

عنفوان حياة هذا الشعب، مماحباً الملايين الكادحة مرعماله وغلاحيه وسائر مئانه الا خرى .

و أخيراً فإن فن النحت اللمسى ايس بدعة في عالم النحت بل هو فن له أصوله ومدارسه المعترف بها عالمياً و لا سيا في روما و باريس ولندن ، وقد إستقبل اللقاد العالميون بالترحاب و الإعجاب أعمال مدرسة النحت اللمسبى وعلى الا خص في روما و اعتبرت من المنجزات الا كاريمية في ميدان العمل العتى ، و لاشك أن وزارة الثقافة قد أحسنت صنعاً حينا أفردت مرسا خاصاً ليتفرغ فيه هذا الفنان الشاب الموهوب ، لإنتاجه الفي الخصيب .

د عد على أبو زيان

#### **(Y)**

#### التقييم الجمالي للنحت اللمسني(١)

تا بعت باهتهام ما نشر على هذه الصفحة (فى جريدة المساء) من آراه حول موضوع النحت اللمسي ، وأذكر مساهمي المتواضعة فى بمضون العام المباضى فى هذا الحوار الثبيق الذي أرجو له أن يتسم بطابع الموضوعية الحقة كما أشار الكانب العاضل صاحب المقال الا خير عن والتحالف بين العينين والا صابع عند المثال ،

ولما كانت الوضوعية إنما تعنى الرّام الجادة العلّمية وتحرى المنهج العلّمي لهذا فان أولى خطوات الحوار السلم تبيدا الصدد تقرض علينا أن نجلو مبنى المركم الجمالي وطبيعته وأسسه حتى يصدر تقييمنا للآثار الفتية عن وغي وإدراك واضح.

وعما لا شك فيه أن الا حكام الجالية إنما تصدر أصلا عن أدراق المعجبين ، عيث عكن أن تصبح هذه الا حكام \_ إذا اجتمعت حصيلة للكم الإعجابي النسبي الذي يعتبر مؤشراً علميا على أذراق المعجبين في إطار نسبية الزمان والمكان والظروف المتفرة ، وفي سياق التفاعل الوظيني العناصر الثلاثية للتجربة الجالية ، وأعنى بذلك تلاحم العناق مسع العنور المبدعة

<sup>(</sup>۱) أثيرت والنشة حول هـ ذا الموضوع على صفحات الجرائد ، وقد اهتمت ورار النفافة مؤخراً ؟ بالرضوع فصدر قرار بانشاء ممهد خاص للندنت اللمسى في الاسكندرية وقد تشرفت بعضويته .

وأذراق المشاهدين، ومن ثم غان الأعمال العنية المعيرة التي تكون موضع استحسان وتقدر فريق من المتذرفين يجب أن يتنارلها النقاد هبيضع التشريح الجمالي سواء اقتضت مقرلة الجمال أو غيرها ، دون أى تدخسل شخصى عشوائي يعصف سخسلال معركة كلامية سهظا هرة وأقمية تتمثل في مواقف طائمة من المتذرقين ، فقسد لا عيل البعض إلى التين المتربأى أو التجزيدي أو التأثري ، وقد استهجن البغض الآخر مؤسيقي الجازي ولكن لا يمكن لأى من الفريقين أن غرج هذه الاثران الفتية من دارة الابتأع الفنى ، فهذه لعبد الماري وعزبها الذي يحيد أن يتقلن التها الفنى ، فهذه لعبد الماري وعزبها الذي يحيد أن يتقلن التها الفنى ، فهذه لعبد الماري وعزبها الذي يحيد أن يتنقل التها الملي هذا أن الاثير المني موضوع الإعجاب سه إذا أددنا الترام المنهج العلى والتحرر من صواع المدارس والا فكار المنبقة النابقة سيب ألا يكون موضع استبعاد أو أن يطرح جانباً في متاهات الحياد الفنى أد في غباد ما لا يعتبر فنا أصلا.

وله في الماه المقول بأنه ليس هناك ما يسمى بالنحت الله سي رأنه لا يعتبر فناً بل هو كفن الطهى ، هذا القرل يعتبر منافضة صريحة لما قلمنا من آرام حول موضوعية النقد ومنهجه وروجه فضلا عن تجاهله النفرقة العلمية المتعادف عليها بين الفنرن الحيسلة والفنون العملية . وكانى بالناقد عصر مجال النقدير الحمالى في حدود أصول الصنعة (أي تكولوجيا الفن) أو تقاليد مدرسة معينة وربما كان هذا النزاماً منه عوقف أكاديمي معين معين الإعتران واصفانه ولهذا فان أي جديد في مجال المن يعد في فطر هذا الفريق من النقاد أو رة غير مشروعة تنحدي القدم المنا بت ومن شم فهم

يتصدرا، لهمدمه وإستبعاده حتى تستقر أرضاعه وتتبدى معالمه وترسخ مفاهيمه فيأخذ طريقه إلى الاعتراف الأكاديمي وعند ذلك فقط يمنحه النقاد جواز المرور إلى مجال التقدير الفني \_ وإقطلاقاً من هدا التفسير تتهاوى بالضرورة الدعوى الفائلة باستبعاد المنحث اللسي من دارة الفنون الجيلة والمستندة إلى و عدم ظهور هذا اللون الفني تاريخياً به لأن المسك مذه المجة سيقضي بناحتا إلى الحمود التام وانتفاء التقدم والتجديد والإنتكار وهي أمور تشهد بها التجربة وحركة التاريخ .

- وإذا كان النحفُ الله سي وقد تأخر ظهور و تاريخيا ع فشأ له في ذلك شاق طريقة برايل التي لم يكتب لها حظ الظهور الاحيما ازداد إهمام العالم المعاصر برعاية مكتوفي البصر ، فتلك ظاهرة إجهاعية وإنسانية هجب أن وضع موضع الإعتبار وأن ينسح الحاللا يلتيج عنها منظو الهر فتية و تقافية على وجه العموم وإحداها ظاهرة و النحث الله تنيي ه .

و امل الصديق الناقد يعلم جيداً أن هذا اللون الطريف من فن المكفوفين قد سبق ظهوره في انجلترا و فرنسا ولاسها في إيط ليا كا نشرت في مقال سابق وكما أشار الصديق المزيز الأستاد أحمد عمان عميد كلية الفنون الجيلة في نفس هذا الوضوع من و المساء ».

على أنه يجمل بنا بعد هذا أن نطرح للمناقشة الجادة القضية الاساسية - التي تدور حول مقال الكاتب ، وأعنى بها حتمية التحالف بين العينين والأصابع عند المثال .

وأول ما يستوقف القارىء أن معظم النصوص التي وردت في المقال .

عن هنرى مور أو لوفافر أو الدكتور نعيم عطية لا تقطع برأى حاسم فى الموضوع بل اقد احتوت على تأييد ساخر لوجهة النظر المضادة والتيحشدت يقصد معارضتها ، و إكتنى بايراد فقرات من نص الدكتور نعيم عطية حيث يقول و أن عامل اللمس يغلن مع ذلك صاحب المقام الاول فى الحلق الفعلى الاغلب الماثيل على المحلق المعلى المناس الماث المحلى الماث المحلى الماث المحلى الماث المحلى الماث المحلى المحلى الماث المحلى المحلى المحلى الماث المحلى الم

وفي رأيي أنه مكن التجاوز عن كثير من القضايا التي احتواها المقال الواتيمة اجيداً إلى مرى العبارة التالية وأبعادها حيث يقول الكائب و التبهتا جيداً إلى مرى العبارة التالية وأبعادها حيث يقول الكائب عندما و ولكن الموافقين على النحت اللسي يسيرون خطوة أبعد عما يجب عندما يضعون النحت اللسي على قدم المسلواة مع فن النحت ، فيرشطونه العسابقات وجوائز الدولا ، ومنذ من كانت السلطة الفنية تتحكم في تقييم الأعمال العبقرية التي يكتب لها الحلود؟ وما هو مستوى النحت المني القبول عند كانب المقال ? لعلم يتمسك بالأصول التكلاسيكية النحت الأغربتي مثلاء فيستبعد بذلك جميع أعمال النحت التارخية سواء عند البدائيين أو أعمال النحت الدائيين أو أعمال النحت الدائيين أو أعمال عند هنرى مود الذات ، وذلك حتى يصل إلى ما يسميه و بالفن الراشسد السوى ، ويبق أن نضل في متاهات الانخرج منها التحديد المقصرد من هذه التسمية غير الموضوعية .

لقد إنفق علماء الحمال وعلى دأسهم أتين سوريو على اعتبار النحث فنساً من فنون الهرجة الثانية كما يذكر في كتابه عن و الصلة بين الفئون الجياة في أستماداً إلى أن النحت تركيب من عنساصسر أولية مى الحَظُوطُ والأحجام . يُخطُوطُ ممان جمالية أستوناها حقها في الدراسة كل من أدورند بورك

وهوجارت ، وهذا يعنى أن اللهن والضوء لا يعتبران من عناصر المحت الأساسية ، وليس هناك شك فى أن الخاصية الجوهرية للادراك البصرى تتمثل فى الإحساس اللونى والصوئى وليس فى إدراك الأبعاد والأحجام ، إذ أن فاقد البصر يستطيع أن يدركها بأعضائه الأخرى ، وأهمها بديه وأصابعه عن طريق الباسة الجزئية وأستطالتها ، حق يصل إلى التركيب الذي يسهل أمره في إستطيع معاينته ، أو يتدخل فيه الخيال المستمد من عالميه الخاص إذا كان المدرك ضخماً تستحيل معاينته دفعة واحدة .

على أننى لا أغال أنه يذكر ظاهرة التعريض الوظيني المغروقة في عدم النفس ، ومؤداها أنه إدا فقد المره حاسة ما من حواسه فأن الحه اس الآخرى الأقرب إليها تتحما ، ظيفتها المنقودة ، ومن ثم فأن هذا التحميل الوظيفي لحاسسة الملس هو الذي يقيح للمحفوف الموهوب أن ينتيج آثاراً فنية نحتية ، وأن تنشأ لديه عن طريق حواسه الأخرى وأهمها حاسة اللمس ، ذاكرة بصرية مشتقة بأعماله لقوة الحيال ، أما القول بتصائول محلية الحاق الفني مع الزمن نقيجة لتوقف نمو المخزون من الذكريات المرئية فذلك أستنتاج ظاهر البطلان لقياسه على مقتضي حالات الأسوياء المبصرين والحال غير الحال . . وإذا جاز لنا أن نستقرى والمالكنوفين الحاص كبصرين ، فلا مجوز لنا مطلقاً أن نحدس بمحتوى مالم المكنوفين الحاص، وأن نصدر عليه أحسكاما فير علمية لن تصل إلى أبعد من مستوى الفلن والمنخمين أن النتان المكنوف وهو يمارس تجازبه اليومية في حياة نتقدم وتنمو مع الزمن إنم المنفية ويفضل تساوق وتمآزر حواسه الأخرى التي خياله بتأثير حساسيته المرهنة ويفضل تساوق وتمآزر حواسه الأخرى التي

تمنعه حميلة فنية تكون ركيزة للا نجاز الفي وغت أمر لا أسوقه في عال التدليسل على حالية النحت اللمسى إلى أكتى إرضعه بين قوسين وهو أن الكثيرين من المكنوفين ومن بينهم صلح حسنين لم يولدوا فاقدى البضر بل لقد تمتعرا بمشاهدة جال الطبيعة ودتيا الأشكال والألوان فترة طالت أو قصرت عن أعمارهم ، فأمكنهم بذلك أن يتوودو بذا كرة بصرية مؤثرة أمكن أن تستطيل بقائير خيال خلاق وحش مشترك نشط ومشاهر قوية مشبوبة وقياس عملي بعدير عاملا هاما في النعرف على الجهول البصرى إستناداً إلى سبق معاينة المثيل أو الضرار المخرى المناد أو الضرار المحرى المتناداً إلى سبق معاينة المثيل أو الضرار المحرى المتناداً إلى سبق معاينة المثيل أو الضدار المحرق من المحرف على الجهول البصرى

أما أذكره الكانب عن ضرورة تطابق الصورة الذهنية مع الصورة المنتخرة تأمر كل يعتبره القلد المعاضرون ذا أهمية أو وزن كبيرين بل لعلنا فواجه اليوم تد اراً فنيا عارماً ضد و العمورة » بالمعنى الذي يعلق في دّهن كانب المقال ، ما دام يتحدث عن تطابق في مناخ فني قد غيل أحيانا إلى نزعة توريه أو إلى اللا معقول التحرر من أغد لل الصورة و ذات الحدود وللعالم والتي قد تنطاق من الذهن — على حد تصوره — قيلسها الفنان شكلا أو قاباً مظابقاً.

ومسا أبع هذا التصور عن مسار الحركات البنية المعاصرة المتجهة إلى التمرد على أسر العمورة بل وإلى إستيعادها كلية والعكوف على المادة نفسها لإظهسار مدى مطاوعتها الإضايع المناب الذي يكشف فيها عن عالم عريض المتراء ملى بعمور تنبع من ذات المادة والا ترتبط بالعبور المطابقة الإشكال التقليدية ، ولعل بعض أعمال عنرى مور مما بعطينا مكرة واضحة عن هذا

الإنجاء الجديد الذي يريد أن يتجرر من أسر عالم الشكل التقليدي وضغط الصور الذِهنية المطابقة .

على أنه ما دام كاتب المقال يعترف بأن الصورة الميالية نعتبر كأمن صادر من المخ ، فأنه يمكن أن تتم الموازنة التي يطالب بها ـ في غيبة البصر عن طرق الإحساس اللمسي بالمجمية في دقة متناهية ، ومع هـ ذا فليس الفن تسجيلا أمينا للطبيعة أو لمالم المرثيات حتى يتطلب المطابقة بين الصورة النفن تسجيلا أمينا للطبيعة أو لمالم الطبيعة والمياة الملموسة أة بل هو خلق وتعبير عن هذا الحلق بأسلوب أداء معتميز يبتكره المنال ، وهو ليس في حاجة إلى أن يلتزم في أدائه بأشكال الطبيعة وأبعادها أو وإذا نحن أستبعدنا عالم الصور غير المرثية لنا ، وحصرنا أنفسنا في دائرة الأشكال المرئية والسحري وحدها فأبن نضع اذن آثار الفن الديني الفيبي والميتافيز بي والسحري والأسطوري الموهد عين المنال وإن باز أن ستخدم بعض عناصر جزاية منها المستخدم بعض عناصر عربة منها المستخدم بعض عناصر جزاية منها المستخدم بعض عناصر حزاية منها المستحدم بعض عناصر حزاية منها المستحدم بعض عناصر علي المستحدم بعض عناصر حربة المستحدم بعض عناصر حربة المستحدم بعض عناصر حربة المستحدم بعض عناصر حربة المستحدم المستحد المس

أما القول بأن الفنان المكفوف لا يستطيع أن براجع ويقيم وينقدد عمله الفنى فانه يعتبير ادعاءاً مردوداً ، لأنه إذا كان الإحساس اللمسي هو العامل الجوهسرى في منجزات النحت ومع ذلك يقال ان المكفوف لا يمكن أن ينهض يعبء عملية التقييم والنقد فكيف الحال فيا يختص بموسيق عالمي مشل بيهوفن الذي أنجهز أروع ألحانة بعد أن أصابه العمسيم.

. وأخيرا نان هذا الحوار الفايش مشكلة جالية هامة رهي على هاك

حس جمالي خاص في الإنسان أم أن الإحساس الجمالي موزع على الحواس بدرجات متفاوتة ? وكذلك هل ينصب التقدير الجمالي على المظهر أم على المحتوى أو المضمون ? وهنا يظهر الحلاف الرايسي بين الحسيين والمثاليين ، فشوبنهاور \_ مندلا \_ برى أن الفن فرار من المظهر إلى الحقيقة المثالية ، وكذلك يري هيجل أن العكرة الكامنة في جوانيه العمل الفني هي آساس التقدير الجمالي وليس المظهر ، ومن عة فان الرمزيين والتجريديين والسرياليين يجدون في المثاليين خير من يدافع عنهم ، ولعلنا ندرج بين هؤلاء أصحاب مدرسة النحت اللمسي فهو في مركب من التجريدية والتعبيرية و الرمزية ولا بهم أصحابه بالشكل بقدر إهمامهم بالمضمون أن بالفكرة ، وهم غالباً ما يعمنون يقواعد وأبعاد الأشكال المألوفة لديناء وعلى هذا فإن التمسك ما يعمنون يقواعد وأبعاد الأشكال المألوفة لديناء وعلى هذا فإن التمسك بالإحساس البصري كلازمة للنحت ، وان كان أمر ا مرغوبا فيه في أعمال النحت الكلاسيكي إلى حد ما ، فرعا جاز أن لا تكون له ضرورة لازمة في النحت اللمسي الذي ينصب على المضمون المرتبط بالفكر بالدرجة الا ولى دون الصور الحية .

أما ما يسوقه الكاتب من عجر المكفوق عن تحقيق الإيقراع والإنزان والتناسق في ميدان النحت فمسألة غير ذات ووضوع إلا عند من يتمسكون بأصول الصنعة الفنية ويتحرون المواصفات التقليدية في عبال النقد الفني . والا مر هنا يتعلق بانجاه جديد ولون مبتكر ينطوى في ذاته على مقايسه التي يصبح معها الإيقاع والإنزان والتناسق أمرورا تقديرية متد فضلا عن أنه ا مناو نقاش عريض في دنيا النقد ، وقد تحوات إلى

وإنى لا رجو ألا يقهم من مقابى ها أنه يتضمن دفاعا عن شخص المثال صدلاح حسنين ( رغم تقديرى لفنه ) وذلك لا أريد أن أربح بنفسى في مناهة لعبة الحبوائز والمسابقات والمجاملات الى لم ترتفع عندنا بعد إلى المسترى المبرى من الإنجاهات والرواسب غير المرضوقية ، وكل ما أرجوه صادقاً مخلصاً أن نتعاون معا على إرسا، قواعد هذا الدن الوليد حتى تكتمل عناصره وألا نتسرع فنلحقه بنزالا طفال والمجانين والمعتوهين قبل أن تتضح أبعاده تماما . وليس هذا الموقف منا صدورا عن دواع إنسانية بل هو النزام ، وقف سليم ما دام الفن الا صيل هو في حقيقة أمره خلق وابداع و تعبير وليست تماثيل صلاح حسنين سوى ومضات مشرقة من عالم خاص به يموج بشتى ألوان الفكر والمشاعر والا حاسيس من عالم خاص به يموج بشتى ألوان الفكر والمشاعر والا حاسيس الفنية النبيلة الن

(١) لقد حاول فريق من النقاد ،عدوانا منهم على حرية الرأى - أن يطمسوا معالم هذا النن وذلك بالامتناع عن نشر قولة الحق حوله . ولقد تعمدت أن أعرض لهذه القضية في هذا الكتاب حتى يكون في هذا درس الذين يتصدون العمل في حرم العمافة المقدس دون أن يقدروا خطورة المسئولية الواقعة على عاتقهم، فيعملون على فرض حجر مغرض على حرية الرأى ، فتسجيل هذه السلطة الثالثة أى الصحافة إلى سوط جلاد المحرية وخنق المفكر الحر .

وفي ختام كامتى أبوجه بالدعرة اكاتب المفال الكي يشرف مرسم الفتان صلاح حسنين بزيارة خلطفة ، ولست أشك لحظة واحدة في أنه سينقاب ويصبح من أشد المدافعين عن هذا اللون الطريف من فن النحت المعاصر إذ أني أعتقد أن المعاينة المباشرة لا عمال النجت تكون أكبر جدرى من إدامة النظر إلى صورها الفوتو غرافية .

ر يسعدنى بعد هــذا أن تكون للحواد بقية وأن يستمر هذا الديالوج الشيق على هذه العَبَّفِحَة الفنية الجادة

ُ د. عد على أبو ريان

دراسة حول تصنيف الراث الشعى ومدى إرتباطه بالعلوم الإنسانية مع إستخدام المنهج البليوي Structural Method في تطبيقات على الأمثال العامية في مصر

بحث مقدم من :
الأستاذ الدكتور/ محمد على أبو ربأن
الأستاذ بجامعة الاسكندرية
ومدير مركزالتراث القوى والخطوطات
كلية الآداب ـ جامعة الاسكندرية

مؤتمر المدوحة للتراث الشعبي بقطـــر من ١٣/١ إلى ١٧/١/١٩من

دراسة حول تصنيف الراث الشعبي و هدى إرتباطه بالعلوم الإنسانية مع إستخدام المنهج البدوى في تطبيقات على الأمثال العامية في مضر

#### قهيسد :

مقدمة عامة في دراسات التراث الشعبي

- ــ التراث الشعى والفو لكلور
- ــ نشأة دراسات التراث الشعى
  - \_ أشكال التراث الشعي
- ـــ أهمية التراث الشعبي ووظائمه
- ـــ دراسة ونشر النزاث الشعبي في مصر

### القسسم الأول

حول تصنيف التراث الشعبي التصنيف المقترح للتراث الشعبي التراث الشعبي ومدى إرتباطه بالعلوم الإنسانية

# القسم الثماني

إستخدام المنهج البايوى فى تطبيقات على الأمثال العامية فى مصر

> الأمثال والتاريخ الإجتماعي للشعوب وظينة المثل ودلالته تطبيقات على الأمثال في مصر تقريغ جدول الدراسة

الملحق (ضميمة عن النهج البليوي وتطبيقه في عجال البحث )

# للراجسع

أولا: المراجع العربية . ثانياً . المراجع الأوربية .

#### بمويسداد

يرتبط موضوع هددا البحث إرتباطا وثيقاً بالموضوعات التي أثارتها اللجنة التحضيرية لمؤتمر التراث الشعبي ، فقد راعينا أن ينصب البحث على عاولة جديدة لتصنيف وقائم التراث الشعبي ، وهو ما أسته ورقة العمل بالتخطيط للتراث للشعبي ، وقد عالجنا أولا ، وفي مدخل هذا البحث ، الصلة بين التراث الشعبي و « الفراكلور » كما يسميه الفربيون ، كما أشتمل أيضاً هذا المدخل على بيان لوظائف هذا التراث ، لا سيا الفنون اللفظية ، وأهمية تسجيل هذا التراث وأثره في عال البحث الإجماعي و السياسي والاقتصادي واللفوى بصفة هامة .

ثم عرجنا ، في القسم الأول من البحث ، على التصنيف المقترح للتراث الشعبى ، وحاولنا بطريقة جديدة الكشف عن مدى إرتباط وقائع هدذا التراث بالعلوم الإنسانية ، وبغيرها من العسلوم المرتبطة بهدا الإنتاج الشعبى الفريد .

وقد رأينا أن نثبت نتائج هذه الدراسة البنيوية في جداول تصنف فيها الانساق السارية والانساق الميتة من الامثال مرضوع البحث.

وقد ذيل القسم الشائى علحق عن المنهج البليوى وتطبيقه في هــذا المجـــال .

وقد عنينا أيضاً بأن نشيع إلى أهمية تسجيل هذا التراث الشعبي الذي يوشك أن يندثر في مواجهة تيارات الغزو النقافي والتغريب والهجرة الجاعيدة.

وألله الموفق سواء السبيل م

أ د عد على أبو ربان

## مفدمة

### التراث الشعبي والفولكلور:

"أن أستعراضنا لهذا الانتاج الشعبي الخالص وغير المكتوب و الذي السمية بالتراث الشعبئ في مصر بصفة خاصة ، قذ أنتهى بنا إلى أن الغالبية من الباحثين في أهذا المجال إله مون الأدب الشعبي أومن هنا جاء موقف المعارضين لتعريب كامة ( فولكلور Folklore ) بالأدب الشعبي ذلك لأن الأدب الشعبي هو قسم معنوى خاص من التراث الشعبي العام ، الذي يدخل تحته بالإضافة إلى الأنتاج الأدبي ، العادات والتقاليد ، والأعراف والسلوك ، والمزاج الشعبي ومنتجات الحرف الشعبية من الأثاث والازباء والمنازل ، والتربين ، ووسائط النقل والعمل ، ووسائل الترفيه المختلفة التي والمنازل ، والتربين ، ووسائط النقل والعمل ، ووسائل الترفيه المختلفة التي تهناها الشعب جماعيا ذون تنظيم أو غاية مقصودة لذاتها .

وخلاصة القول أن هذا التراث الشعبى الغير مكتوب ، إنَّمَا رَبَّيْطُ بالخلق العام الشعوب ، ويبدو أثره عند الشعوب الاميَّة المتبِّخلِفة أَكْثِرُ من ذيوعه رظهوره عند الامع المتقدمة .

وتتضمن الكامتان جيع أنواع المعارف التي يتناقلها الناس بالكامة الشفاهية النطوقة ، للمعج أن للتوجيه ، والتربية أو الترفيه عن طريق ضرب الامثلة أو الرموز أو القصيص والحكايات والاساطير ، والمواديل والرقص وغير ذلك من فنون شعبية لا نعرف لها أصولا مكتوبة أو هوبة يتعين بها ماحيها.

وكذلك فان و التراث الشعبي » ينطوى على جميع الحرف والمهارات المنية التي يتعلمها المرء عن طريق المحاكاة ، وما يصدر عنها من أنتاج مادى ذى طابع جمالي شعبي واضح .

وقسد أختلفت تعريفات الانتروبولوجيين للتراث الشعبى هن نجيرهم من أصحاب العلوم ، إلا أيهم دغم هذا الإختلاف النفقون على إسليماد التعلم للمدرسي والمنهجي المنتظم هن مجال التراث الشعبي على فيه من حرف أد فنون شفاهية منطوقة ..

وإذا كان التراث الشعبى أى ﴿ الفولكلور ، يشكل شطراً محدّرداً لهن تقافة المجتمعات الصناعية لملتقدمة به فأنتا تجده على العكس من ذلك فى المجمعات الامية البدائية ، إذ يشكل بجل تقافتها .

## نشسأة دراسات التراث الشفيني و الفو لكلور ، : -

ليس هناك شك في أن التراث الشعبى قد وجد منذ وجود الانسان الاول على سطح هذه الارض ، ولكن أحداً من أفراد القيائل والشعوب الدائية لم يفطن إلى حقيقة هذا الترآث ، لانه كان عمل الثقافة الوحيدة التي لا بديل لها في المجتمع القديم ، فلا يمكن أن تكون موضع دراسة أو تأمل إذا ثم تظهر تفافة أخرى معارضة عن طريق التعليم والتربية الموجهة ، وهذا هو الذي حدث النسبة للتراث حينا تنبه المحدثون إلى أهميته ، وبدأوا في جمعه عن طريق المؤاية منذ القرن الثامن عشر ولكن هذا لا يعنى أيضا أنه ثم يكن هناك سباقون إلى جمع التراث قبل القرن الناهن عشر ، فقد كانت هذه عي المهمة الاساسية للرحالة الذين عابوا أقطار العسائم ومناطقة المجمولة قبل أن يطأ العلماء المعاصرون أرضها ، ومنهم رحالة من العرب والمسلمين ، قبل أن يطأ العلماء المعاصرون أرضها ، ومنهم رحالة من العرب والمسلمين ،

مثل أين بطوطه مثلا وغيره، فهؤلاه كانوا بكتبون عن الفرائب والحكايات التي كانوا يقعون عليها أثناء رجالتهم إلى تلك البلاد النائبة، ولم يكن هذا بقصد الدراسة، بلكان بقصد المتعة والتعرف علي الغرب من سلوك الشعوب وأحوالها، فعل هذا أيضاً هوميروس، وفعلها رحالة آخرون غيره.

مِ عَلَى أَنْهِ مِنَ النَّارِبُ أَنْ الأَخْرِينَ وَجَرَيم Crimar هِمَا الْمُلْفَانَ يَبِدَآ مِجْمِعَانَ القصص الشعبي الإلماني السائد في ألمانيا حونذاك ، أي خلال القرن النافن عشر الميلادي ، ولكن الامجاب الخاصة بالفواكلور بم تظهر إلا في تفهورت القرن التاسع عشر هدج ندما أشتدت الموجة الاستمارية عوتمادت محلات الانثرو بولوجيين إلى البلاد النامية في آسيا وأفريقية ، وكان أولجا من أستخدم لفظ , د فولكلوړ ، في إنجلترا مام ١٨٤٦ م د وليم جون ټومز William, John Toms » ، وقد ذهب إلى أن سائر المارمات إلى جمت من هذه الشعوب النائية عن أحوالها وعاداتها وأيدلوب معيشتها وأغانيها وقصصها الخرافي وأمثالها ، وما يتحلى به أفرادها بهن جلي معدِّنية أو عاجية أو غدير ذلك من وعائع السكن والعمل والبيئة والحرف ، والدين وطقوسه ، والحرب والزواج ومهاسمه . . . اللغ ، كل عَذْه الأمورُ التي ترجع إلى الازمنة السابقة ، ينبغي أن تسجل أولًا بأول بكلُّ الوسَّائل في بريطانيا لتكون موضع محث ودراسة علمية مقارنة مع ماسبق جعه من تراث شبى قبل ذلك ، وذلك لمكى تكون أساساً لوضع تصنيف عامع مانع للتراث الشعبي .

وقد أستند عاماء و الفيلولوجيا ، والمؤرخون إلى التراث الشعبي أو والمؤرخون الناسع عشر عودتك والفولكور ، الشعبي منذ النصف الاول من القرن الناسع عشر عودتك

لدراسة تاريخ الشعوب بماكان له أثره البائغ فى نمسو الروح القومية الى تمثلت فى كتابات وشلنج، و «فخته» و «هيجل، والى فى أصور لها ترجع إلى الثورة الفرنسية والحركة الروما نسية ،

وقد آرتبطت دراسة النزاث الشعبي بالفعل بظهور الحركات القومية في أوروا، وكانت هذه الدراسات مصدرا لإحياء، ونهوض اللغات القومية في فيا، ويتمثل هذا في « براغ » عاصمة لا تشيكرسلوغا كيسا » أوقد أشتد تيار الحركة القولكلورية في فرنسا وأنجلتزا وأمريكا فيا بعسسد ، وتتابعت الدراسات الميدانية في النزاث الشغبي ، ومن أهم المدارس في هذا الجمال (۱).

المدرسة الأولى: وهى المدرسة الرومانسية ، عند الاخوين جريم Grimm وهما مؤسسا المدرسة الفولسكلورية العلمية ، وقد ظهرت هذه المدرسة في القرن النامن عشر كرد فعل لعصر العقل والتنوير ، وكتمرد على الكلاسيكية في التفكير .

المدرسة الثانيه: وهي المدرسة الميثولوجية، ومن أعلامها، شواريز وماكس موالر، وأذنيسيف الروسي، وغيرهم . . ويقدم أصحاب هذه المدرسة الأسطورة على ما عداها من الزاث الشعبي، ويعنون بتتبع النشاط الروحي والعني الشعوب كما أهمة أصحاب همذه المدرسة بدراسة اللغات القديمة، والاجناس البشرية والمدراسات النفسية والفيلولوجية .

<sup>(</sup>۱) أحمد رَشدي صماغ : فنون الأدب الشعبي ، ج ۱ ص ۱۸ وما يعدهها .

المدرسة الثالثة : وهي مدرسة و مورجان ، وتعميز يلك المسيدرسة بتفسيرها التاريخي للتراث الشمي وبدراسة الظواهر بمنهج مادى ، وقد تأثر بهذا المنهج و فردريك أنجاز ، في كتابه و أصل العائلة » ي

المَاذُسة الرابعة : وهني المدرسة الوضعية ، ومؤسسها هو سير جيمس فريزرُ ضاحب كتاب الغصن الدهني ﴿ Golden Beugh ﴾ وتقو من آهم الكتب الحافلة بالفولكلور عند الشعوب البدائية .

المدرسة الخامسة: وهى المدرسة الانثرو بولوجية البنيوية ، ولعلنا تغييف مدرسة جديدة في نطاق المدارس الانثرو بولوجية ، وهي المدرسة إلينيوية عند و ليني ستروس وميشيل فوكوه وألكان » وهذه المدرسة ترى أنه النو لكاور الشعبي - أو كا نسميه بالتراث الشعبي - ليس بظاهرة تاريخية مامة مطلقة ، إذ أنه لا يعبر عن الاستمرارية التاريخية ، الأمر الذي دفع بعض العلماء إلى أستخدام الفوا - كلور - أي التراث الشعبي - كوسيلة الاستنباط تاريخ الشعوب ، ذلك أن أصحاب المنهج البنوي يدون أن التراث الشعبي للرحلة زمانية لا يرتبط أصلا بالتراث الشعبي للرحلة التالية له المرابة الماء الماء المنابع الم

و بلاحظ من ناحية أخرى أن التراث الشمي يختلف من وطن إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى، ومن الشرق إلى الغرب، ، فلا يمكن القول بأن الموطن الأصلى الأصلى التراث الشعبي يُعتبرُ والحدا رغم النشابة في القصص، واللاساطير والحكايات الشعبية من حيث المعنى والمضمون.

وعلى الرغم من هذا الاحتمام ألبالغ ، والذي أبدته هذه للدارس في

درادات البراث الشعبى، فقد ظل العلماء إلى الآن غير متفقين على تصنيف وأحد بعينه لموضوعات الفنون أو التراث الشعبى ، وهكذا تظهر الحاجة الملحة للاسهام في وضع فروض مشمرة لتصنيف ما لهذا التراث على ضوء المعطيات الهامة والكثيرة التي يسرتها و الإبحاث المعاصرة على هذا الجال ، وانصب معظمها على التراث الشعبى الشفاهي و أثره في النواحي الفسية والاجهاعية والسياسية.

### أشكال التراث الشعبي (الفواحكاور): (1)

أنفن العلماء على أن الترات الشعبي هو كل ما يتفدر عن الجماعة من و المن العلماء على أن الترات حرقية (٢) وعادات وغرف الجماعة (٩) وأدو آت حتفيية (٩) ومع قدات شعبية (٢) وحلب شعبي (٧) وظهي شعبي (٨) وموسيسي شعبية (١) ورقص (٣) وألعاب (١١) وإياءات واشازات غير الفعلية أو انظية (٢) والاولى كالالفاظ المستعملة في الاتيكيت اوفي تقديم الطعام انظية (٢١) والتروج على الجماعة المورد وفي الإستضافة الماع المؤول والقروج على الجماعة الشموب غير المكتوبة الوجيين الفور الشعبي المهور الفعلية الادب الشعبي الى يسميها بعض الانثرو بولوجيين الفن الشعبي المناسقين

<sup>(1):</sup> International Encyclopedia of Social Sciences edit by david L. Sills .5. pp. 496-500 (2) Folkart

<sup>(3)</sup> Folk Craits (4) Folk custems (5) Felktools

<sup>(6)</sup> Folk beief (7) Felk Medicine (8) Folk recipes

<sup>(9)</sup> Folk music (10) Folk cance (11) Folk games (12) Folk gestures

اللفظي (<sup>(1)</sup> والذي يدخل في نطباقه صدور عدة ، مثل القصص الشعبي (<sup>(1)</sup> والاسبير الشعبيسة (<sup>(1)</sup> والاسباطير (<sup>(1)</sup> والامثنال (<sup>(1)</sup> والاخاجي (<sup>(1)</sup>).

ويبدو أن جهرة الباحثين قد عمدوا أخيرا إلى أثراء الدراسات الخاصة بهذا الحال ، أى بالتراث الشعبى اللفظى غير المكتوب ، ولا سيا ما كان منه بثراً ، ولقد من علماء الفولكلوريين أنواع كثيرة من التراث الشعبى اللفظى ، ولكنهم لم يتفقوا فها بينهم على تصنيف واحد لهذه الانواع ، ولا حتى على مصطلحات لها .

وستحاول في هدا البحث أن نعرض بصهورة موجرة تلييده الانواع ، وطئة لوضع تصنيف لما في القسم الاول من معنبا البحث وهي كالآتي :

## أ ــ القصص المنثور Prose narrative :

ويشتمل هذا القصص المنثور على ثلاثة أنواع هامة هي : الاساطيم، والسير الشعبية ، والحكايات الشعبية .

و يعتبر القصص الشعبي على وجه العموم ، من أكثر صور الفن اللفظي الشفاهي أنتشاراً ، ولا توجد أختلانات جوهرية بين هذه الانساق الثلاثة للفن القصصي الشعبي ، ولا سيا عند البدائيين ، على الرغم من وجود جدل

<sup>(1)</sup> Verbal art

<sup>(2)</sup> Prose narrative.

<sup>(3)</sup> Folklores lengends

<sup>(4)</sup> Mythes.

<sup>(5)</sup> Proverbs

<sup>(6)</sup> Kiddles

علمى عند بعض الدارسين حول أختلافها ، وفيا يلى نبذة يسيرة عن كل نوع من تلك الإنواع على حدّه . . .

الساطير الشعبية: و يمكن أن نعتمد على هذه الاساطير كرجع هام عن ماضى المجتمعات القديمة ومعتقداتها حيث كانت تنؤيا لجهل وبالشك والاعتقادات الناسدة ، وتؤلف الاساطير جزءا جوهريا من معتقداتها وطقوسها الدينية ، ومنظم هذه الاديان لا تحفل كثيراً في أساطييا عا يشخصيات من هذا المالم، بل هي تضور شخصياتها أبنا من شخوص أسظورية جبارة عنيمة ، أو من الطيؤو والحيوانات ، وتتحدث الاساطير عن حياة الالحه كما لو كانوا بشراً لهم أصدة والمال في والعداؤهم وعلاقاتهم المعاشية والعائلية ، السوية والمأزومة ، وانتصاراتهم وهزائمهم وعلاقاتهم المعاشية والعائلية ، وشو كهم مع الناس ، كما تحرض هذه الاساطير على شرح المراسم والشعائر وشاو كهم مع الناس ، كما تحرض هذه الاساطير على شرح المراسم والشعائر المناثرية ؛ وتبرر توقير المحرمات ، وقد تروى هذه الاساطير أيضا المناثرية ؛ وتبرر توقير المحرولة ، ويظهر فيا الجان والعفاريت والارواح مفامرات الالهة في عوالم مجهولة ، ويظهر فيا الجان والعفاريت والارواح الشريرة . إلى غير ذلك .

٧ — الحكايات الشعبية ويطلق لفظ وحكايات على القصص الذى يتبدى فيه طابع الخيال الشعبى ، وتدور معظم هذه الحكايات حول زواية مغامرات الانسان أو الحيوان في لقائهم مع الغيلان أو الالهة ، وتنظوى تلك الحكايات وقائع غريبة وهجيبة ، وخزعبلات ، وخزافات ، ومعضلات مصطنعة ، وهني كانا من قبيل الخيال الخادع المضلل ، ولا يدخل البعض قعمص الجان في هذه الحكايات ، إذ أنهم يرون أن قصنض الجان كالت تعتبر عند هذه الشعوب قصما حقيقية وليست خيالية وهذا يرجع أيضا إلى معتقدات هؤلا الذين يسمدون هذه الحكايات ،

وليس لاراء المتخصصين في العصر الحاضر ، وكذلك لا تخصع هذه الحكايات لمعايير الصواب والخطأ لأنها تصدر عن جاعات بدائية .

و يمكن أن تكون هذه الحكايات الشعبية ، وكذلك السير والإساطير مقبول مقبولة عند أنتشارها من عجمع إلى آخر، بدون وجود أعتقاد جازم مقبول في المجتمع الذي يتلقى هذه الفنون الشعبية الادبية ، أى الحكاية والاسطورة والقصة الشعبية إلا أن وافعية هذه الإشكال كما تبدو في عمنون التخلف ستهتز في مراحل التغير الثقافي المضطرد ، فتضعف الثقة بالنظام الذاخلي أو الباطني لهذا النوع من التراث الذي ، وحتي إذا عزات هذه الفنون الشعبية عزلا ثقافياً فانه ستوجه نحوها الشكوك اللاطاحه بها ، لأنها أصبحت تشكل عزلا ثقافياً فانه ستوجه نحوها الشكوك اللاطاحه بها ، لأنها أصبحت تشكل عنها متخلفة تعتبر عبثا ثقيلا على فكر الشعوب و وجدانها ألحي .

٣ — السير الشعبية : أما السير الشعبية فانها تشبه إلى حد كبير الاساطير والقصص ، فالقصاص حيمًا يروى هذه السير بكون مؤمنا بأنها حقيقة واقعة حدثت في البيض بالرابي ، وكذلك أيضاً بكون أعتقاد المستمعين ، والسيرة السيرة الهلالية مثلا بدور حول نقطة أو أمور دنيوية أكثر من كونها ديلية ، وتكون شخصياتها الرئيسية من البشر ، وتيدو اكثر معقولية من تلك إلى تهتم بها الاساطير ، فهي تخيرنا عن الهجرات والحروب والإنتصارات ، وموت الملوك والرؤساء السابقين، وتتابيع تسلط والحروب والإنتصارات ، وموت الملوك والرؤساء السابقين، وتتابيع تسلط الاسر المالكة على الناس والمكم ، وبها أيضا حكايات علية عن الكتوز المدونة تحت سطح الأرض ، وكذلك عن الاشباح والموالد والقديسين كما المان في المانيا وفي فرنسا وفي مصر

# ب الأمشال والحسم الشعبية :

و تعد الحكم و الأمثال و الاقوال المأثورة من موضوعات النثر الشعبي الملتوظ، ومنها ما يؤخذ عنطوقه الحرفى، ومنها ما يتخذ صورة التعبير الرمزي المجازى، وعلى اية حال فان الامثال لها معنى عميق لا محكن فهمه او استيعابه إلا من خلال تعليل المواقف الاجتاعية التي صدرت عنها وهي على الرغم من انها ليست واسعة الانتشار كالقصص مثلا إلا ان طابعها الهل واللاي الهام لا مكن انكاده.

## ج - الالفئاز والاحتاجي ابر

تَتَخَذُ الالفاز و الاحاجى ظَايِع التركيّرُ الشَدَيدُ وهَى تَخَتَلَفُ كُمُنْهُ أَعْنَ اللّهُ اللهُ ال

## د - التلسين ( لوى الكلام ) والصيغ الـكلاميه الاخرى:

 والتعازيم ، وجميع عبارات الدعوات والتحية والمعاملة في السوق وفي الأعمال يصفة عامة ، وعلى الرغمون أن هذه العبارات والألفاظ تظهر من خلال الدراسات اللفوية ، وفي أستعراض الأنثروبولوجيين للطقوس المناثزية وافن الأتيكيت ، إلا أن الياحثين في التراث الشعبي قد أهملوها تماما ، وذلك لغموض بعض معانيها بحيث لا يمكن ترجمها أن لفة غير المتها الأصلية وكل ما تعطلبه هذه الألفاظ هو النطق بها نطقاً صحيحاً دون إعتبار المعناها أو فهمها ، إذ أن نطقها العبحيح أمر جوهري بالنهبة للتأثير الديني والسحري والإجماعي بدون إدراك لمعانيها ، وهذا على عكس أنواع والسحري والإجماعي بدون إدراك لمعانيها ، وهذا على عكس أنواع النثر الشفاعي الأخرى ، فأن الأمر يتطلب فيها تمام العهم وجودة التوصيل اللفوي ورقته .

#### ه ـــ التراث الشعرى الشفاهي : ي في الشعري الشفاهي : ي في الشعر على الشفاهي : ي في الشفاعي : ي في الشفاع : ي في الشف

يعد التراث الشعرى الشفاهي قسم هاما من أقسام التراث الفظي الشفاهي ... ذلك لأن هذا النوع من الشعر الشعبي الذي يتمثل في شعر المفتين وفي المواويل والطفاطيق الشعبية ، ينتشر أتتشاراً وأسعا بين الطبقات الشعبية، وهم يبدون تموه أهماما كبيراً أكثر من تعلقهم بالشعر المكتوب وقد ظهر الزجل كفن شعرى شعبي يعبر عن آمال الشعب والامه وحدان وحدان المحاهد الإجهاهية ، والإقتصادية بد . . النع ، بصورة أقرب إلى وجدان المحاهد الكادحة من الشعر المكتوب ولهذا فأن حذا النوع من الأقطاح الشعرى الشعبي ينبغي أن يكون موضع دراسة علية مستوعية لمعرفة كل الشعب وحياته الواقعية .

ولقد سبقنا الباحثون الأوربيون ، ومنهم مؤرخ الموسيق العالمي

ه فارمر Farmer ) أذ وجهوا أنظار العالم إلى الأغانى و الموسيق العربية الشعبية ، ولا سيا تلك الأشعار التي كان يتغنى بها الشعراء الجوالون العرب عني الربابة ، وقد صيغت بأسلوب شعرى المعبر عن حكايات الأبطال والقصص الشعبى المعروفين كقصة الزناتي خليفة وأبو زيد الملالي . . . وغيرهم .

وقد ذاع هذا النوع من الأغاني في الأندلس وتولد منه فن المرائي الأندلس ، والتي كانت تمكي قصة خروج العرب المحزية من الأندلس ، وقد أنتقلت هذه الصور إلى أوربا فيا يعد ، فسيا عرف بالمفنى الجوال «Minnisingers» وهؤلاء المفنون هم الصور الشعبية المختى على الربابة الذي يسميه الناس في الأرياف «الشاعر» سواء تجاء شعره مردداً القصص الشعبي أو جاء بدينها تلقائيا ب

# أهمية التراث الشعبى فأوظائفه

لقد رأى بعض الباجئين أن ثمة أبواعا من هذا التراث اللفظى قد أنتجب بقصد التسلية وإزجا أوقات الفراغ ، ولكن الحقيقة أن لهذا الفن أهمية كبرى ووظائف هامة في حياة الشعوب المتخلفة نجملها فيا يلي : \_\_\_\_ الهمية كبرى ووظائف هامة في حياة الشعوب المتخلفة نجملها فيا يلي : \_\_\_ بحث فد كشف العلماء الإجتاعيون عد وبصفة خاصة علماء الاجتماع الملعوى عن أهمية دراسة العمين الشفوية للغة عد أو للنشر الشفاهي الذي يتعلمه المرء من خلال الحبرة التراثية لدى الشعوب الأمية

ومن الأبحاث الهامة في هذا الميدان تَجَدَّ أبحاث لوَّ لُردُّج عَام ١٩٧٤، وهيمز ١٩٧٤ في منهجه المسمى و بأثنوجرافيا الاتصال، وهو بتلي ١٩٦٥ فى مخططه اللغوى عن النثر الأفريق «مختارات من النصوص الشفوية التراثية مقارنة بالنثر المدن » وهو يشتمل على حكايات شعبية وأساطير وأمثال وأحاجى أفريقية ، ولورد عام ١٩٦٤ فى كلامه عن الملاحم الشفوية ، وفى محث هيث عام ١٩٨٣ الذى منز فيه بين الثقافة الشفوية ، والثقافة المكتوبة والعادات والتقاليد الشفوية والمدونة

و الفئد توصل هؤلاء كلهم من خلال أمحاثهم عن محو الأمية الوظيق في المجتمعات المتبِّخنفة إلى أن عُسة عامل أرتبساط بين اللغة المسكنوبة التي يتعلمها الكبار والصفار في دروس عو الأمية ، وبين اللغة الشفيية التي نعير عن التراث الشعني هامة جدا ، لأنها هي التي تعطى المضمون الأول الفة العطاء في دروس محو الامية ، فعطم التصورات التي تعبر عنها لغة الكتابة في هذه الدرؤس هي تعنورات ظهر بعد تعليها ألبت الرتبط أوثق أرتباط بالقدرات والمهارات المتعلقة بالتراث وقنونه أعارعلي هذا الاساس أخذ علماً الانثرو بولوجيا التربوية يتجهون إلى الاستنادة من السترات في محو الامية الوظين في أفريقيا ، وذلك بأن بأقتباس مادة الدراسة اللغوية من أقوال الزعماء والحكاء والسنين في الشعوب الافريقية ، فضلا عن الاساطير والحكايات والاغاني والملاحم والامثال الافريقية ، وذلك حق لا تتداخل المفاهم الأوربية في عمليَّة عَمْو الامية فيعود الفرد إلى أميته السابقة لأنه لن يستطيع متابعة المادة المعطاه له عن طريق اللغة ، إذ تكون مادة غريبة عن تصوراته وحياته ، لا نها أوروبية المابع ، وهكذا وجد العلماء في عجال التربية أن الذين يتم محو أميتهم لايلبئوا أن يعودوا ثانية إلى مصاف الاميين فلا محدث تقدم ملحوظ في هذه الناحية ، ومن ثم فلا يمكن

تعقيق الهدف من عو أمية الشعوب النامية ، إذ أن الهدف هو تعليم الفرد القراءة والكتابة حتى يستطيع متابعة عملية التثقيف بنفسه والمشاركة في رائج التنمية الاقتصادية والثقافية بوجه عام ، وهكذا تنضح أهمية بداسة التراث الشعبي ، لا من الوجه العاريخية القومية فحسب ، يل من حيث أنه يعتبر المكون الحقيق والواقعي لبنية العقلية الشعبية في المجتمعات المتخلفة (اكرا).

٧ - أن المدلول الاجتماعي لهدذا الدتراث يظهر بوضوح في جميع صوره ، كا تبدو لنا سماته الحالية ، ولا شك في أن الامثال والحكم والإلفاز إنما تعبر عن لقاء مشترك أو أرضية مشتركة بين الدراسات الذاتية والعلوم الانسانية الامر الذي سنتناوله بالدراسة في موضع آخر من هذا البحث.

واللغة يوصيفها واسطة للتعبير لها دورها في وضع الحدود حول الاداء النبي في هذا الإنتاج التراثى ، كما نجد وسائيط تعبير أخرى من جنس العمل في النحت وفي الفنون التشكيلية وفي الموسيق وفي الرقص ، إلا أن الكلمة ، أى مفرد اللغة الحداقسع للتحديدات العبوتية وللزحو ومفردات الاافاظ هي التي يكون لها دورها الكبير في التراث المداوط ، ويبتي أن الاافاظ هي التي يكون لها دورها الكبير في التراث المداوط ، ويبتي أن تعرف أن المتخصصين في اللغة هم الذين يستطيعون أن يسهموا محق في دراسة الاسلوب اللغوى الذي عكن تعريفه بأنه الإداة التي تفصح عن مدى

<sup>(</sup>۱) داجع المجلة الدولية العلوم الاجتماعيه ، الصادرة عن مركز مطبوعات اليونسكو العدد ۱۸ بنــاير/مارس ۱۹۸۹ ، مقال بعنوان و جوانب الزاث الشفوى والتحريرى و بقلم شيرلي پريس هيث ...

قدرة المنان في إنجاز عمله الفنى في حدود وسائط التعبير وتثنياته ، وإذن فقد إنضحت العلاقة الوثيقة بين اللغة والإنتاج الفنى اللفظى بمنا فيه من أبعاد إجتماعية وسلوكية وغيرها .. وقد كان هذا هو السبب في أن المدرسة البنيوية الانثرو بولوجية قد قامت على تحليل البناء الترالفوية الحند سوسين وهي التي تشكل حجر الزاوية في قيام البناءات الاجتماعية .. إذ أن اللغة أداة للتوصيل والاتصالي الاجتماعي ..

γ ـ ان التراث اللفظى يصلح للتعليم في المجتمعات الأمية (٤) ، ومن ثم يلعب دوراً كبيراً في التربية ، اذ يلبغى أن يتعلم الإنسان في هذه المجتمعات القصص الشعبى والأساط ـ ي ، لأن الشعب برى أنها متضمنة لمعلومات صحيحة عن حياته ، أما الحسكم والأمثال فهى قواعد مركزة للسلوك، إنتهت إليهم عن طريق الأجيال الغابرة ، وهم يمتبرون أن الأمثال تنطوى على توجيهات صحيحة وأو امر صادرة عن روح الأجداد في الجمتمعات البدائية، وإذا كانت هذه هي وسيلة تربية الشباب الناضح، فإن الالفاز والاحاجثي هي وسيلة تربية الأطفال، إذ يتعلمون عن طريقها خصائص النفافة المادية والتركيب وجميع مظاهر الطبيعة الأخرى، وبعض خصائص الثقافة المادية والتركيب الافريقيين كعنصر هام من عناصر آلتربية الشعبية الا طفال المذلك أن هذا

<sup>(\*)</sup> وسنرى فى الجزء التالى من البحث كيف استفاد الباحثون فى مجال عمو الأمية الوفايق من الدراسات الفولكلورية الخماصة بنفافة الشعرب، ولا سيا فى افريتمية .

القصص غالباً ما يتسم بالطابع الأخلاق ، وقد لاحظ رجال التربية أهمية هذا الله التراثى في نقل المعرفة والقيم من جيل إلى جيل آخر ، ومن ثم يعسبح في نظر الأنتر بولوجيين من غير البنيويين من أهم طرق التربية في المجتمعات الأمية في مختلف أعاء إلعالم .

" - ومن ناحية السلوك الإنساني في المجتمعات الأمية البدائية فائنا نجد أن الفن اللفظي دوره الكبير في المساعدة على تطابق السلوك الإنسائي فيها مع القيم الثقافية اذ بستخدم التعبير عن القبول أو الرفض الاجتماعي، كما تستخدم بعض أشكال هذا التراث في توجيه المديح أو القد إلى الأشخاص (الرؤساء أو نظم الحكم كما ذكرنا آنفا) وفي التعبير عما بصادف قبسولا إجتماعيا من سلوكيات جديدة

و كذلك فان النين الشعبي اللفظي دوره الخطير عند ظهور بوادر للانشقاق الاجتاعي أو الصراع داخل المجتمع ، وذلك بواسطة التعبير عن التحدير أو الهيجز أو الحيانة ، أر في التعبير عن النصائح والأدراء المنيدة في بعذا المجال ، كما أن للا مثال مكانتها المامة في طهررق تهذب الشباب وذلك بوضعها بطريقة مركزة وذكية ، ومحيث تبين قواعد السلوك الواجبة الاتباع سواء في الناحية الاجتاعيسة أو الدينية . وقد أرضح مالينوفسكي سواء في الناحية الاجتاعيسة أو الدينية . وقد أرضح مالينوفسكي تشكل الاسطورة ميثاقا للسحر والاحتفالات من الناحيتين الدينية تشكل الاسطورة ميثاقا للسحر والاحتفالات من الناحيتين الدينية والاجتاعية ، وكذلك فان للاسطورة دورها الكبير في مجال كفالة المقوق ، والديات ، وحقوق الملكية ، وخاصة في مناطق العديد والماطق العديد والماطق

٤ — وكذلك فان للتراث الشعبي اللفظي دوره المـؤثر في الناحيسة الاجتاعية النفسية . اذ عنح المره فرصة التحدث عن أنواع من السلوك تمنع الجماعة من الانيان بها ه أو التجدث عن آماله التي يطمح إلى تحقيقها ، وبذلك يعد هذا المن عملية خلاص سيكولوجي من القيود المفروضة غليه من قبل الجماعة ، يتضح هذا فيها يسمى بالنكت القذرة والتي يطلق عليها الإنجليز و نكت زوجات الأب، وقد لوحظ تناقص أهمية هذه النكت بعد الانفصال التدريجي للا فراد عن أسرهم الكبيرة ، وهاك بعض الشعوب التي تتميز بقدرتها على النقد والسخرية من السلطة الاجتاعية أو الدينية عن طريق القصص الشعبي أو الأغاني الشعبية ، وبخاصة في قبيلتي أشنتي وداهوي بوسط أفريقية .

و — الاستمرار الثقافي أي ، اذ يحافظ التراث الشعبي اللفظي على بقاء العادات التي ترسيخت في المجتمع و ذلك بنقلها من جيل إلى جيل من خلال دورها التربوي ، حيث يستخدم التراث اللفلي في غرس العادات والمثل الإخلاقية في الصغار ، وفي اثابة الشباب بمدحهم عندما يتفقون في أفعالهم مع المثل الأخلاقية ، ونقدهم أو السخرية منهم حين ينحرفون عن تلك المثل ، فيحدث عن ذلك المحافظة على هذا التراث ونقله عبر الاجيال .

به ـ كما. يستخدم هذا النراث للمدمة أغراض الاعلام السياسى ، وبيخاصة عند قيام حركات الاستقلال الوطنى أو الدعوة إلى الوحدة ، ومن الا مثلة الدالة على ذلك ما حدث في افريقيا من استخدام الاساطير القديمة ، والقصص والأغاني الشعيبة للدعوة إلى وحدة الجنس ، والترويج لفكرة وحدة افريقية ، أو الاتحاد الاقليدي كما حدث عند قبيلة النودوا ،

اد استخدمت اسطورة المحلق كأساس لقيام مجتمع مرحد عند شعوب غربي للنيجر ، وكذلك إستخدم د جوزيف كازافوبو ، الأساطير لاحكام سيطرته على اقليم كانتجا الكونفرلي في مواجهة المزعيم الاستقلالي ولومرميا ، والقبائل الني كانت تدعمه .

كا إستخدم الافريقيون أغانى المديح التكريم الزهما والسياسيين المبعد، أما أغانى الفمز واللمز والهمز ، فقد إستخدموها القد المكام المستغمرين والسياسيين الضالعين معهم ، ومن أمثاة الأعانى والا تاشيد التي الستخدمت لدعم كفاح الشعب الافريقي لمن و تحفظ الله افريقية أه الذى أنشده الجهور في المؤتمر الافريقي عام ه ه أدم ، وكذاك في مؤتمر الدول الافريقية الذى انعقد في أكرا عام ١٩٥٨ م ، كما قام الحزب الشيوعي في الانجاد السوفيي استخدام هذا الن سلامة الشعبي اللنظى سفى صراعه ضد الطبقات المستغلة في الانجاد السوفيتي وفي العبين و كمويا ، وسائر البلاد التي ينتشر فيها النظام الاشتراكي ...

وقى إيطاليا استنسد موسولينى ، فى نظامه الفاشيستى إلى قصصُ وأساطير المجد الرومائى القديم لتدعيم حكمه بغية احياء الامبراطورية الرومانيسة.

كا يمكن إستخدام دراسة التراث الشعبى اللفظى فى الكشف عن المواقف السياسية للاضية ، فضلا عن إحتواء هذا الترات على مادة كبيرة من العلومات القيدة فى مختلف المجالات ، تلك المسلومات التي يخشى عليها من العنياع كنتيجة لاهما لما إزاء إنتشار القيم والمثل الجديدة ، والتي تستحدث خلال تعلود المجتمع ونحوه فى العصر الحالى.

#### دراسة ونشر البراث الشبي في مصر :

لقد كان للمستشرقين در كبير في نطاق نشر التراث الشعبي ، مثل نشر كتاب و ألف ليلة وليلة ، ونشر السير الشعبية القصصية ، كما نجيد و وليام أدوارد لين ، ينشر كتاب و المصربين الحدثين ماداتهم وشمائلهم ، وأيضا ما جمعه و جاستون ماسبسيرو ، عالم الآثار الفرنسي من الأغاني الشعبية في مصر العليا بين عامي ١٩٠٠ و ١٩١٤ م .

كا أهم كل من و برسيفال دى جرانيزون » و و لور » بدراسة اللغة العربية العامية في مصر ، و كتب و بلاكان » أستاذ الانتروبولوجيا سنة ١٨٢٨ كتابا عن فلاحي العميد بين فيه عاداتهم وتقاليدهم ولفتهم العامية ، وقد أهم العلماء في عبال التاريخ القديم ، ولا سها علماء تاريخ مصر القديمة بدراسة العادات والتقاليد الشعبية عند قدما المصربين ، كما أهم غيرهم بدراسة تاريخ الاسرة ، وتاريخ الزواج مثل و ويستر مارك Wimark في كتابه و مختصر تاريخ الزواج » ، وكذلك اهتم وجونز » بالزواج في الإسلام ، وأسهمت مباحث علم الاجماع عند و بونييه » و و دودكايم » يدراسة الاسرة و نظامها بحيث جاءت ذراسات علم الإجماع والانتروبولوجيا في البلاد النامية عنصرا هاما كمدر للدراسات المكلورية ، وقد طبق بعض في البلاد النامية عنصرا هاما كمدر للدراسات المكلورية ، وقد طبق بعض الباحثين منهج علمي الإجماع والانتروبولوجيا في دراسة التراث الشعبي والانتروبولوجيا في دراسة التراث الشعبية والانتروبولوجيا في دراسة التراث ا

<sup>(</sup>١) منها دراسة عن الرقص الشعبي في مصر القديمة لإبرينا لاكسوفا ترجمة د. عد جال الدين مختارة برزارة الثقافة والإرشاد القومى، وأجم =

وة. تخصصت عجلات ودوريات كثيرة في دراسة الفرلكلور الشعبى — أى التراث الديبي — في مصر خاصة ، وفي الشعوب الشرقية بصفة عامة ومن أجهم كتب في التراث الشعبى من العرب نفر من الباحثين ، تناولوا المثيجة العامية العربية في مصر بالدراسة والتحليل ، وكذلك السير والقصص الشعبية ، وقد كتب و أبن دانيال ، مؤلفه وطيف الخيال ، في القرن الثالث عشر بالمهجة العامية ، وقد أستقرت أوضاع هذه المهجة في القرن الرابع عشر الميلادي ، حيث أشار اليها ابن خلدون في مقدمته باسم و الفسة الأممار » () وقد أورد ابن خلدون بعض القصائد والإزجال والمواويل الاندلسية والمفرية والتونسية ، وانضح منها اختلاف المهجات العامية القومية في هذه البلاد ، وفي أو ائل القرن التخامس عشر بدأ تدوين أدب السير الشعبية و كسيرة سيف بن ذى بزن » و « سيرة بني هلال » وفي غضون هذا القرن - المخامس عشر - ظهر كتاب و ابن سودون » وهو « دزهة النفوش ومضحك العيوس » (٢)

<sup>=</sup> الماحق الخاص بالتقيم الجيال المنحت اللمسى • وكذلك راجع رسالة ماجستير عن المسحة الجمالية في فن الحلى الشعبي عند المرأة في شمال السودان السيد / عد أبو سبيب ، المحاضر بكلية المنون الجميلة في البخر طوم (تحت اشرافنا).

<sup>(</sup>١) وتختلف مع أبن خلدون فى اطلاقه لفظ ﴿ لَفَةَ ﴾ على ما يعرف اليوم ﴿ بِاللهِجَةَ ﴾ وذلك لأن اللغة هى الأصل الذى يندرج تحته ﴿ لهجات ﴾ جميع الاماليم الناطقة بتلك اللغة .

<sup>(</sup>٢) راجع : أحمد تيمور باشا ، الامثال العامية .

وفي القرن السابع عشريؤاف و يوسف الشربيني ، كتاب و هز القحوف في تصيدة أبي شادوف ، وقد طبع هذا الكتاب في بولاق عمام ١٨٥٧ م ، وهو كتاب يثير الضحك والسخرية من حياة الفسلاح . في ذلك القرن (١)

وفى القرن الثامن عشر ظهرت مجموعة أزجال لعبد اقد الشرقاوى المتوفى المعربية العربية وطبعت فى بولاق عام ١٨٧٠ م وما أن أخذت المطبعة العربية تزيد من تشاطها حتى أخرجت لنا المزيد من الادب الشعبى الشقاهي الذي أغذ المهجة العامية أسلوبا لد، وقد ترتب على ذلك ظهور المبحافة العامية فى تلك الفترة .

وحينا أنتشر التعليم بدأ هذا النوع من الكتابة \_ باللهجة العامية \_ في الزوال ، ولكننا نرى أن الصحابة العامية قد ظلت موجودة حق الثلث الأول من القرن العشرين ومثالا على ذلك عبلة العارقة ، التي كأنت تصدر إبان تلك الفترة ، كا ظهرت خلال هذا القرن أيضا طبعة جديدة من كتاب و ألف ليلة وليلة ، في المطبعة الأميرية يبولاق ، وكذلك طبعة سيرة الملك الظاهر و بيبرس ، وكتاب و نعوم شقير ، في و أمثال العوبية في مصر والشام ، نم كتاب و يوسف هاند كي ، عن الأمثال العربية المصرة ي كا أسهم كل من الأب وأنطون العالماني و وايراهيم فارس ، و و أحد الشيراوى ، في اصدار مؤلفات عن الفكاهة في مصر و كذلك عن الفوازير والحواديت و الروايات الشعبية (٢)

<sup>(</sup>١) نفس المرجع . .

<sup>(</sup>٣) رُاجِع دائرة معارفُ الدينُ والاخلاق ، مقالُ عن الدراما العربية المستشرق كورت برومز ص ٢٨٧٩ .

ومما صدرمن الأزجال في مصر (١) أيضا مطبوعات تباع في الريف بالهجة العامية كوان و أدهم الشرقارى » وقصة وخضرة الشريقه » وماجرى لها في بلاد النصارى . . ألخ وهذا بالإضافة إلى المدائح النبوية التي أنتشرت في الريف أنتشارا كبيراً .

ولم يقتصر الأمر على ذلك ، بل أهتم الكتاب مؤخرا بالأمثال الشعبية فظهرت مؤلفات كثيرة في هذا الحبال (۱) ، وأهمها على الاطلاق كتاب أحمد تيمورباشا عن الامثال العامية الذي صدر عام ١٩٤٩ م ، فقد ضمنه ما ينيف على ثلاثة آلاف مثل ، كاظهر أيضا كتاب وقصصنا الشعبي الدكتور فؤاد حسنين على ، فضلا عن دراسة للدكتورة سهير القلماوي عن وألف ليلة وليلة ، وكذلك دراسة الدكتور عبد الحمي والفكاهة (۱۲) السيرة الملالية ، هذا بالاضافة إلى مقالات عن الأدب العامي و الفكاهة (۱۲) في الشعر الصرى

<sup>(</sup>۱) ظهرت دو اوین کثیرة للزجالین المصریین بعد ثورة ۱۹۱۹ و کانت تلتی شفاه یا أولا ثم سجلت فیا بعد و هی تساند الثورة المصریة ، و تشخذ أسلوب القد السیاسی للمستعمرین و الحکام و للتقالیــــد الإجتماعیة البالیة و تصور أحوال الشعب (أهل البلد) تصویرا زجلیا لطیفا ، ویعد بیرم التونسی و کذلك أبو بثینة من أعظم الزجالین الذین ظهروا فی مصر فی الفترة المعاصرة.

<sup>(</sup>٧) سنشير اليها في الفسم الناني من البحث .

<sup>(</sup>٣) د. المياد: الفكاهة في الشعب المصرى ، مقال في مجلة علم النفس التحليلي .

القسم الأول دراسة حول تصنتف للزراث الشمي ومدى ارتباطها بالعلوم الانسانية

## (١) حول تصنيف الراث الشهبي

أ ـ أن أى دراسة عامية منظمة للتراث الشعبي تتطلب منذ البداية رضع تصور أولى لتصنيف وحدانها وفر وعها على أن يراعي قيام أى تصنيف على أساس معين يكون ممثلبة الرابطة التي تؤلف بين وقائع هذا التصنيف عو مدرن وضع تصنيف ما فانه سوف يتعذّر المضى قدما في دراسة هذه الظواهر الشّعبية الحامة عوالتي يمكن عن طريقها دراسة وتفسير وقائع تاريق أي شعب من الشعوب وتبين أوضاعه الإجماعية بالرجوع إلى ترائه الشغبي الاسيا إذا أردنا أن نسجل أحداث التاريخ القوني التي أسهمت بها الحركات والقوى الشعبية .

ولمساكانت أبحاث التراث الشعبى حديثة العهد ، لهسدًا ثم تظهر عدة تصنيفات للفنون الشعبية ، وقد أهتم بهذا الأمر الأنثرو إولوجيون الذين أحتضنوا كل ما يتعلق بالستراث الشعبى أو بالفنون الشعبية للشعوب والجماعات البدائية المتخلفة والمتقدمة على السواء .

ب - سنحاول فى هـذا البحث وضع تصور أو فرض أولى لتصنيف عكن أن تندرج تحته سائر أنواع الزاث الشعبى لدى الشعوب عامة فى سائر بقاع الأرض،

أمسا أساس هذا التصنيف ، فهو رضع الأنواع الشعبية في صورة

تبدأ بالبسيط منها لتنتهى إلى ما هو معقد أو مركب ، أى أن تصنيف الفنوز الشعبية سيبدأ من البسيط إلى المركب ، حيث ندرس أو لا الأنواع الشعبية البسيطة ثم تندرج معها إلى أن نصرل إلى أكثر الأواع تركيباً ، وتعرف أنواع التراث الشعبى البسيطة بأنها تتخذ بعداً واحدا من حيث بنيتها الأساسية ، وذلك مثل الموسيق ، إذ تعتبر فنا بسيطا إذا ظلت فى دائرة الفنون العمونية المجردة ، أما إذا تدخل يعد جديد مع الموسيق مثل المركة ، فأنه يظهر فن مركب جديد هو الرقص ، سواه كأن شعبيا أم العاموتي، غلم اليه ، وإذا أضفنا يعدا ثاانا إلى الموسيق و الحركة وهو البعد العموتي، غلم وأنه وأنه وهو البعد العموتي، غلم فن الأوبريت ، وهو فن مركب ذو أبعاد ثلاثة .

وهكذا يظهر لنا أساس التصنيف الذي نتحدث عنه ، أى قسمته إلى السيط والمركب ، وتعقد وحسدات التصنيف نتيجة لتدخر أبعاد جديدة يتحول معها البسيط إلى مركب ، وتحن نقدم وحدات هذا التصنيف المقترحة لكى تستوعب سائر الفنون الشعبية بدون إستشاء .

# (٢) ( التصنيف المقترح للتراث الشمي)

# أولا: فنون شعبية بسيطة:

وهي فنونَّ من الدرجة الأولى ذات بعد و احد، ويمكن لما أن تتحول إلى فنرن مركبة من الدرجة الثانية ، إذا تدخل بعد آخر إلى البعد الأول لما ، وهذه العنون هني :

الفنون اللفظية الشفاهية :

منها ما هو نثری ، یومنها ما هو شعری

١ \_ اللهجات العــامية .

#### ٢ ـ الفن التعليمي :

وهو فن لفظى شفاهى هدفه التوجيه والتربية والتعليم الشعبى ، مشل المحكم والأمثال الشعبية ، وسيكون هذا العن موضع دراسة مستوعبة وتطبيقية فى القسم الثائى من هذا البحث ، إذ أنه يشكل مدرسة تعليمية قائمة بذا تها بالنسبة للمجمات الأمية المتخلفة التى لم تفل حظا من التعليم ، فتحل الأمثال فيها على التثقيف العامى والدراسة المنهجية ، ويكون لها على مثل هذه الشعوب سلطة وضفط أكبر من سلطة التعليم المتظم على المحتمات المتقدمة .

#### ٣ ــ الفنون القصمية الشفاهية :

هى فنون قدعة قدم الإنسان ، وهى فنون صوتية لفظية وغير مكتوبة ولها عدة أنواع . . . منها القصص والحكايات الشعبية ، مثل قصة أبو ذيد المسلالي ، والزناتي خليفة ، وأبوب المصري ، وسيف بن ذي يزن ، وأدهم الشرقاوي والمقامات والأساطير التي تحكي أنانين الجان والعقاديت .

خذا صاحبت هذا النن موسيقى الربابة ، أو الأرغول ، أو الناى ، أو الدر بوكة أو الرق ، أو السمسية ، أو السلمية والزمار البلدى والصاجات والشخاشيخ ، أصبح فنا مركبا ، إذ يتدخل بعد جديد وهو الأداء الموسيق في ممارسته

#### 

مثل النكتة والالغاز والفوازير والاحاجى والتاسين كما توجد فنون حركية عقلية وغير منطوقة (راجع الفنون المركبة).

ـــ الفنون الشعريه الشفاهية . ـــ

اً - ﴿ أَلَفَ السَّمَاعَى أَوْ الْدَ

وهو على ضربين: أ ـ فن السماع الصوتى الإنساني ب ـ فن السماع الصوتى الموسيقي

ويتمثل النوع الأبران في الغياء ، أما النوع الثاني فيتمثل في أصوات الآلات الوسيقية ، وعلى هذا النحو لاندخل الألفاظ المنطوقة أو التعبه ايت اللغوية أو القصص الشفاهي في دائرة هذا الفن ، إذ المقصود به العبارات المنفعة ، وما يصدر عن الموسى من الحايث مجاعيه قد تصاحب الغاء وقد لا تصاحبه .

ويعتقد معظم الإجتاعيين أن الغناء الشعبى كان أسبق الفنون إلى الغلهور ولا سيارالفنا الجماعى الذى أستخدمه البدائيون فى الحرب وفى السلم على السواء ، وفى بت روح التماسك بين أفراد القبيلة فى مواجهة الحطر الداهم سواء من الأعداء ، أو من الحيوانات ، أو من الطبيعة ، وكذلك فى المراسم والعقوس الدينية مصاحبة للدق على الطبول والرتص . ومن أمثال هذه الفنون الغنائية المواويل ، والموشحات ، والطقاطيق وجميع صرور الغناه الجماعى ، وغناء الصهبجية فى الافراح ، والانشاد الدينى كدح المرسول

الذى تنطلق به عقيرة الصبيت ، والذكر الصوفى، وأغانى السحراتى، وأغانى الحج ، وأغانى المرس ، وعند جمع الحاصيل ، وندا ، ات الباءة الجائلين ، وكل أنواع الفنا، التي لا تصاحبها ألحان موسيقية بؤديها المغنى أوالموسيق على الآلات النحاسية أو الوترية ، أو الطبلة ، أو الرق ، إذ تلك هي الالات الشعبية ، فاذا كانت هذه الأغانى بمصاحبة تلك الالات الوسيقية ، أصبحت فنوناً مركبة .

وعما تجدر الإشارة اليه أن المرسيق الشعبية قد تأثرت كثيراً بالموسيق التي كية مع أحتفاظها بالمقامات القديمة التي يرجع أغلبها إلى أصل قارسي أزدهر عند المرب منذ العصر العباسي الأرل ، وفي الانداس في عصور الأزدهار.

ولا زال الشعب يطرب لسماع الموسيق الشرقية التي تعبر عن ذيذبات المحاقة الواقعية ، كوسيق سيد درويش وزكريا أحمد ، والقصبجي ، ورياض السنياطي ، ويتمسك الوطنيون بالموسيدق الشعبيدة في كل بلد لأنها تعبر عن الروح القومية التي تأجه لميبها في هدده الحقبة من القرن العشرين ،

## ٧ ــ والفن الحركي، :

مثل الرقص والتحطيب و الحجالة والنطة ، على أن تكون بدون مصاحبة الموسيقي ، فاذا صاحبتها آلات موسيقية أصبحت فنونا مركبة وربحا صاحب الرقص غاه وموسيقى ، وكان يرمز إلى موضوع معين ، ومن تم فانه يصبح فناً أكثر تركيباً .

#### ٨ - د الثن التشكيلي ، :

رهر علي نوعين ﴿ حَرْقَىٰ ﴾ و ﴿ جميل ﴾ .

ولا يمكن وضع خط فاصل حاسم بين ما هو فن جميـــل وفن حرقى شعبى ، إذ فى الفالب يكتسى الفن الحرق بطابع الجال ، ولهذا فاننا لانستظيم التمييز بالنسبة الفنون الشميية التشكيلية بين ماهو حرفى نفعى ، وما هو فن جيل خااص .

ويرى بعض كتاب علم الحمال أن التن التشكيلي فن مركب ، إذ أنه يشتمل على الحطوط والألوان ، أى على بعدين وليس على بعد و احد ، والحق أننا أغذنا معياراً للبساطة والتعقيد هو الفصل بين ما هو سأكن وما هومتحرك وغن في نطاق الفن التشكيلي ، تتحول الحركة إلى سكون فلا نرى إلا صورا ساكنة توقفت فيها الحركة في دائرة هذا الذن ، ومن أمشسال هذه الفنون الرسم على الاقمشة ، وعلى أزياء النساء ، وهلى الجدران كما تفصيل الحمات الحرب المحلوب المجود والظهور بهظهر كرنفالي مرغب أو مضحك عند تهذيد العسلو والوجوه والظهور بهظهر كرنفالي مرغب أو مضحك عند تهذيد العسلو بالحرب أو عند اشاعة المرح والسخرية بين أفراد القبيلة ، وكذلك أيضا المغش على الخشب والأناثات ، وصناعة المينا والفسيفساء ، وكذلك أيضا الخيلة ، وصياغة الحلى وأدوات الزينة وتزيين المخطوطات . . الخ

## ٩ – ﴿ فَـنَ النَّحْتُ ﴾ :

هو من الفنون البسيطة ذات الدرجة الأولى ، إذ أنه فن سكونى ، وهو غير منتشر بين النشات الشعبية ، لا سيا في البلاد الإسلامية ، و ليس هسذا

يه نمى أن إقامة التماثيل محرمة فى الاسلام - كما زعم بعض الفقها، به بل لأن النحت فن جميل محتاج إلى ثقافة فنية واسعة وقد ظهر هذا الفن فى تماثيل وعرائس المولد، وهذه بدعة فاطمية لازالت قائمة فى الاحياء الشعبية.

# ٠١٠ - ( الفن المسارى )

وهو فن الدرجة الأولى أيضا، لأنه فن سكونى يتميز عند الجهات الشعبية بليل إلى صنع النرافذ الضيقة ، واستخدام الالوان الفاقعة ، وصناعة المشريبات الخشبية للنساء ، والعناية بالخطوط القرانية ، وبناء المآدن الحيله ، والمقرنصات ، و فن الارابيسك ، وصناعة كل ما من شأنه عمارة المسجد لامكان أداء الصلاة فيه باستمرار

ثانيا \_ فنون شعبية مركبة . \_ وتنطوى هذه الفنون على أكثر من بعد واحد ومن ثم قهى فنون من ندرجه النابية . و هكن لمعظم الننون البسيطة التي أشرنا البها في الفسم السابق أن تتحول إلى فنون مركبة ، إذ تتداخل فهما ابعاد أخرى غير بعدها الأول ، وأهم هده الفنون المركبة هي به . \_

### ١ ـــ ( فتون السحر والعراذ والتنجيم ﴾ :

وقد ظلت هذه الفنون شائعة في العالم الإسلامي والعربي ، وفي مصر بمنفة خاصة ، أى في عصر الماليك والعثمانيين ، وكانت هذه الفنون ... فنون الشعوذة ... لها سلطة شديدة على الناس نظرا لزيوع الجهل ، وغيبة الثقافة العلمية والدينية الحقة ، ومن أمثال هذه الفنون الفراسة ، والبسرق ، واستخدام طاست الطرب ، والزار ، وممادسة للعرافة والتنجيم ، وعمل

النمائم السحرية ، و ممارسة السحر بأشكاله و أنواعه المختلفة و الادعاء باستخدام الجان في هذا الطريق ، و اممان العامة المطلق بهذه الحرافات .

#### ٧ - ﴿ الْقَسُونُ الْطَبِيـــة ، .

كالمعالجة بالأعشات، والفصم . والدني، والحجامة و أستخدام الديدان في أمتصاص الدما. والتكحل.

## ٢٠ ـ ﴿ فَنُونَ النَّا هِيلَ وَالْعَـــــرَفَ ﴾ :

أ ـ العـــاثلي: وهي فنون تمارس في المناسبات العائلية أثماء قراءة الفائمة والخطبة وعقد القرآن، وأقامة الفرح، وزن العروسة ليلة الدخلة وفي العباحية، وفي السيوع، وفي البلاد، وفي الختان.

ب للحياة الاجتاعية : مثل عادات ومقابيد الاستقبال ، والقابلة للفيوق ولقير الفيوف ، ولاحتلاط الصغاد بالكبار ، وعدم شرب الفهوة في حضور الكبار ، و عرف ، والتقاليد الملاحظة في الاحتلاط بالنساء ، وكذلك تقاليد الأكل و بعده ، وعادات و تقاليد الشي و الجلوس والركوب ، و تطبيق ما يسمى محدثا بمواعد الانيكيت و أشكال الأزياء المختلفة للرجال والنساء والاطال والجندرو الحكام والفقهاء و كبار الموظفين ، والمسلمين و أهل الذمة ، والتجاروا لحرفيين ، والشراكسة وأهل البحرين ، وأهل الرعى . . الح

جـ للمـــوتى: الطقوس الجنائزية، المراثى (التعديّد) قى يوم الدَّنَى وأَثناء زيارة المقار فى الخيس الاول للدفر ، وفى خيس رجب وفى ليلة الاربعين

#### ٤ - « فن المناسبات الدينية » :

كالاحتفالات بالأعياد ومراسمها الشعبية ، ومو اسم عاشودا، ، ورجب ، وليلة النصف من شعيان ، ورأس السنة الهجرية ، والمولد النبسوى ، والاحتفال بالمحمل ذها به وعودته ، والاحتفال بالمحمل ذها به وعودته ، والاحتفال بالحمل ذها به وعودته ، والاحتفال بالحمل ذها به وعودته ، والاحتفال بالحمح وموالد الأوليا. ، ذوفا، النيل (حيث بدأ دينياً)

ويلاحظ أن معظم هذه الاحتفالات لم تكن موجودة في المجتمع المصرى قبل عند الفاطمينين .

#### • - ﴿ الْفُنُونُ الْتَرْفُهِيةُ ﴾ :

وهى تتمثل في كل ما يدخل البهجة والسرور والفرح على النشات الشعبية ، وقد عرف الكثير منها في أوساطهم مثل الاراجوز والنفرزان ، ومسرح العرائس ، وخيال الظل والسامر ، والنشخيص الشغبى و و أتفرج ياسلام ، حيث تعرض صنورمتحركه في صندوق الدنيا الذي يحمله شخص على ظهره ، ينادى ببوقه فيأتى الأطفال الفرجة على السفيرة عزيزة وعلى شخصيات المكايات الاسطورية من وراء ستار يوسل على ظهورهم ، وقد أنقطع مزاولة هذه المهنة في الريف و الحضر منذ ظهور السينها والتليفزيون ومن الدنون الترفيمية المركبة لعبه الشطراج والسيجه والضامه والاشارة وحركة اليد و تعبيرات لوجه (١) وهي فنون شعبية تستند الى الحركة الموضوعة والمهارات العقلية

ر (١) وهذه الاخيرة قد لاتمارس لمجرد التسلية بل لتوجيه النقد أو السخرية أو السيخط والضيق لمن توجه اليهم و تظل فنون شعبية رغم أنه لا يقصد بها الترفيه .

#### نمية

هذه هي صورة مفترحة لتصنيف العنول الشعبية . أرجو أن ثغام لها الفرصة للتطبيق الواسع النطاق على التراث الشعبى للدول العربية عامة ، ودول المغلبيج عاصة ، هلى أنه بلاحظ أن وقائع هذا التصنيف لا تتعمارى في معظم هذه البلاد ، ومن حيث فرص ظهورها أو أختفائها ، أى عملي آخر لا بمكل القرل بأن هذا الترات الشعبى يتعرض كله مرة واحدة للتفهير أو يبقى كله لا يتزعزع ولا يتلاشى ، و بذلك عكن أن يثبت أمام عواهل التعسلم والتنقيف والتحضر ، إلا أننا يجب أن نلاحظ أن مصير هذا التراث وحظه من الثبات والنفير يرجع إلى عوامل شق :

#### الإول :

انتشار التعليم و الممال الطبقة المنقفة المانساق الشعبية القديمة زهو آيهما وصنك اليه من مستويات فكرية ومادية جديدة ، وهذه هي مضار تيارات التغريب الثقافية على روح الشعب وملاكه القومي .

#### النساتي !

الهجرة الجهاعية لفئات تأتى من حارج الوطن لتستقر في ربوعه حاملة معها حضارتها المادية والمعنوية بما فيها من قيم وعادات وتقاليد وأعراف وأنماط سلوكية قد تتصادم مسع التراث الشعبي للبلد المضيف ، وفي ذلك القضاء على التماسك الوطني والروح الشعبية لهذا البلد ، كما يحدث الآن في بلاد العناييج ، حيث يظهر أثر غير العرب في القضاء على المهوبة الشعبية العربية في المتطقة .

### السالث:

لقدكان من نتيجة ظهور البترول في هذه البلاد ، أن ظهرت طبقات مسرفة في التراه في به بض البلدان العربية ، أتجهت إلى فنون الرزاهية المتاجة لما بأموالها في العالم كله ، وبذلك أصبحت قوة صافطة على فنون الشعب وتراثه المحلي دون أن يصاحب هذا كله صحية فكرية قوه له تعافظ على الساسية للشعب وتراثه القومي .

## الرابيع في

وهو أخطر ما يمكن أن وجه من ضربات باسم الا منشار الثقافي ، إذ هو غزو من نوع خطير جاءت إله جربة الجماعية كلون من ألوانه ، لأن هذا الغزو إنما يتم بالجسم ويالعقل و بالروح ، أما الغزوالثقافي فطريقه وسائل الإعلام المختلفة المنبثة في أرجاء المعمورة ، من صحافة وإذاعة وتلفزيون ورسل محملون السم الزعاف للقضاء على هوية شعوب أذعلفه ، وقصلها عن تاريخها ومعتقداتها وإحلال المثل الأعلى الغربي في الستوك وفي الحياة عمل المدينة والإسلامية الحالدة.

بجب إذن أن نتيني كل طرق البحث المبداني المشرة عند الاجتهامين أو الانثرو بولوجيين عرفاك التسجيل كل ألوان البراث الشعبي ولمامة متحف حضادى تجتمع فيه كل ألوان البراث التعليمية والسناعية والحسركية والقصصية . الح على أن تظهر فية شخصيات الأساطير والقصص الشعبي وأبطال الملاحم بأزيائهم التغليدية وأدوانهم الشعبية .

أما وسائل تسجيل هذا إلتراث يمومنهج تسجيله ، كاننا بنرى إلخمسك

بأسلوب البحث الميدانى، وقد سبقت لنا الاشارة إلى أنه يستحسن أستخدام منهج الملاحظ المباشر إلى جوار المناهج الاجتهاعية الاخرى التي أشرفا اليها ودلك لتسجيل كل وقائع هذا التراث الشعبى بكل ألوان التستجيل المتاحة على أن يصب هذا كله في بطاقات تعد خصيصا لتغذية الكبيوتر بمعلومات عن كن وقائع التراث الشعبى، فتكون حاضرة دائما أمامنا عند القيام بأى محث، أو عند الشروع في إقدامة متحف للتراث الشعبي، ندول الخليدج أولفيديا.

#### د ٣ ــ التراث الشمى ومدى ارتباطه بالعلوم الإنسانية.

لقد أثارت الدراسات الجادة حول النراث الشعبي جدلاً عميقاً حول مسحتة العلمية ، ومدى ارتباطه بالعلوم الإنسانية .

فن ناحية كو نه صادرا على المراج والخلق العام الشعوب ، كانه من حيث البنية يمكن أن يدرس تحت ما يسمى بعلم حادات الشعوب وأعرافها الأخلاقية كا نجده عند ليني ريل وغيره من اتباع المدرسة الاجتماعية الفرنسية حيث يصبح هذا العلم علما وضعيا لدراسة العادات الاخلاقية ، وهو علم نسبى لا يهتم بالقيم الاخلاقية ، وكذلك ذان الباحثين الإنجليز يدخلون دراسة العادات والتقاليد والاعسواني تحت ما يسمونة باسم يدخلون دراسة العادات والتقاليد والاعسواني أن هذين اللفظتين الاولتين عن الفطي و Mcrale » و و Mcrale » و شعت تنطوى اللفظتين الاولتين عن الفطي و حمات وشخصية وعادات الشعوب واساليبها في الاتصال على مزاج وخلق و ممات وشخصية وعادات الشعوب واساليبها في الاتصال وفي المني وفي الاجتماع ، وغير ذلك من شئون الحياة الانجتاعية ، أما وفي المني وفي الاجتماع ، وغير ذلك من شئون الحياة الانجتاعية ، أما وفي المناتين فها تعنيان الاخلاق على مستوى الخير والشر

أما من ناحية الشكل العام لهذا التراث فانه بلا شك سواء أكان تفعيا أم غير تفعى ، فهو يكتسى بهسحة جمالية ، إذ هو فن جيل يدخل تحت دراسة علم الجمال وفلسفته ، لأنه متصل بالذوق الشعبى التلقائى ، ويمكن أن نضرب مثلا لهذا التراث في أعلى صوره الجمالية المادية منها مثل الحلى و تزيين الأوافى الفخارية ، والازياء المبرقشة ، والاثاث المنةو ش . إلى غير ذلك وفي صورته المعنوية كالأمشال والحسكم الشعبية ، وفي صورته المسموعة كالمؤسيق والغناه ، فإن هذو كلها تخضع لأحكام الذوق الشعبي ومن تم فهي موضوع لدراسة علم الجمال .

أما الانثر بولوجيون · فانهم يعتبرونها وقائع ترتبط بالسلوك الانساني ومن ثم فهى مادة خصبة للراسات الانثرو بولوجية ، كما سنرى فى تعلبيقنا للمنهيج البنيوى عند الانثرو بولوجيين على الفن التعليمي الشعبي .

ويهتم الاجتماعيون أيضا بدراسة التراث الشعبى ، ولا سياما أنصل منه بالدين وبالطوطم (كما فعل دوركام وغيره).

وهكذا يتضح لنا أن التراث الشعبي يرتبط بجملة من العلوم الانسانية أو يمعني آخر، فانه يأخذ بطرف من كل علم من هذه العلوم التي أشرنا اليها فبالإضافة إلى علم العادات الإخلاقية و Mcnale بموضوعا للدراسات الجدالية والاجتهاية واالانثروبولوجية ، من حيث وقائع التراث المرتبطة بالانسان وبسلوكه وينشاطه الحيوي العام ، ولكننا نرى من ناحية أخرى أن كل فرع من فروع التراث الشعبي طيحدة ، انما يرتبط بدراسة متعمقة في العلوم أو الفنون المكتوبة فمثلا ترتبط الموسيق الشعبية

والدراسة الموسيقية العامة ، وترتبط القصص والامثال بدراسة الانواع للادبية ، ويرتبط الرقص الشعبى بكل ما يتعلق بدر اسة الرقص وفنونه ، وهكذا نجد أن التراث الشعبى بارتباطاته المتعددة بعددة علوم انسانية ودراسات غير انسانية ، كا يحدث في صناعات الأثاث ، والطرز المعادية والحلى وغيرها ،

لهذا كله فاننا تجيز الرأى الفائل باعتبار التراث الشعبي نوعاً متفرداً 'مُنْ الانواع النقافية الشعبية الانسانيه ، يأخذ من كل ميادين العلوم التي ذكر ناها بطرف ، ولكن هذه المآخذ تتناغم مع يعضها البعض التكتشي بأللون الشعبي فتصبح لونا فريدا متميزاً هو التراث الشعبي ..

القسم الشانى الشام الشام الشام الشام المتحدام المنهج البذيوى فى تطبيقات على الامثال العامية فى مصر

# أستخدام المنهج البنيوى فى تطبيقات على الامثان العامية في مصر

# الأمثال والتاريخ الإجهاعي الشعوب:

كانت دراسة الأمنال مقصورة على الأمثال العربية الفصيخى ؛ والق يجد منها أعدادا كبيرة في كتب التراث كجمع الأمثال الميداني .. وكانت حكة الشعوب تتمثل في هذا الرصيد الضخم من الأمثال ، حدث هذا عند اليونان في عضر الحكماء السبع قبل ظهور الفلسفة ، وأستم هذا التقليد في نطاق الفلسفة الفيثاغورية فيا بعد

والأمثال العامية مثانا مثل الأمثال الفصحى تعتبر مصابيح الهداية على طريق الشعوب، فلها أحترامها عند الشعوب، وربما كانت أشد تأثيراً في حياتهم اليومية من الدساتير والقوانين المكتربة تحيث يقول كراب و الأمثال تردد خلاصة التجزية اليومية التي صدارت ملكا لمجنوعة أجتماعية معينة ، والتي صارت كذلك جزءاً لا ينفصل عن سلوكها في حياتها اليومية المارية (١).

وإذا ذات الدراسات التاريخية للقديمة قد أهملت سآئر الأنشطة الشعبية بحيث خرج لنسا تاريخ الحكام وللا حداث السياسية ، والمعارك الحربية فحسب ، فان المؤرخين المعاصريين قد تنبهوا مؤخراً إلى ضرورة أضافة

<sup>(</sup>١) أحمد تيمور : الأمنال العامية ( الطبعة النالثة ١٩٧٠ )

البعد الإجتماعي والتقافي إلى عملية التأديخ ، يدل وإهتبتار القطاع الشعبي وتراثه عاملا مؤثرا في حياة الشجوب ...

وهكذا نجد أن العناية بالتراث الشعبى ، ولا سيا بالأمثال وبالسير الشعبية ، إنما برتبط أرتباطا وثيقا بظهور الحركات القومية ، والإنجاء إلى الإهتام بحياة الشعوب وسلوك أفرادها ، لأن هذا هو الأساس الوطيد لتوسيخ دعام الديمقر اطية التي تقوم على إحترام إرادة العرد منوكفالة حريته وإحترام مشاغره ، وقد ظهر الإهمام بالتمان الشعبى سبعد الثورية الفرنسية في أوربا ، بل لقد بدأت هذه الحركة في فرنسيا وإنجلتي الموالمانيا مئذ عصر التنوير ، وإزداد الإهمام بها في خضون القرى المراكة المركة المراكة المراكة

و كأن أول من دون الأمثال العامية المصرّبة و شهّاب الدين الأبشيهي مهم على من دون الأمثال العامية المصرّبة و شهّاب الدين الأبشيهي من العلامة و أحمد تبيمور على كتابه و الإمثال العامية ع(١) ع م نقا هنه الكثير من الامثال التي أوردها في مؤانه هذا مو إلا منا على هذا الكتاب أستطراد في النواحي الجنسية ، والتي تمثل عصم الانجااط التركي .

وقد ظیر كذلك بی مصر وللشام مؤلفون آخرون أعتنو ا بجمع الامثال فی مصر والشام والسودان مثل ، نعوم شقیر ، ویوسف حدانه کی به و فائقة حسین داغب(۲) و أحد رشدی صالح(۲) و إبراهیم أحد شعلان(۱)

١) المرجع السابق: ص ٧٤٣ .

<sup>(</sup>٢) حديقة الامثال العامية ١٩٩٩م.

<sup>(</sup>٣) فنون الادب العربي في جزئين ١٩٥٦م .

<sup>(</sup>٤) الشعب المصرى في أمثاله العامية ١٩٧٣م

### والدكتورة نبيلة إبراهيم للنب

وبعرف (آدثر تيلور) المثل بأنه وأسلوب تعليمي دائع بالطريقة التقليدية ، قد يوجى بعمل أو يصدر جيما على وضع من الاوضاع ه(٢) ذلك لان المثل بعبد عن حركة الحياة اليومية اليسيطة لدى الشعوب، ويمكون مجملة لحبرة شعبية تاريخية ، ينطق بها فرد مجهول من الشعب (إذ الامثال لا تنسب لقائل معين) ثم يشيع بهن الناس فيصبح مثلا سارا

و إذا كان المثل حكمة للشعب يساير تاريخه ، فأن هذا لاءكن أن يكون قلسفة له ، إذ أن الانتاج الفلسني نخضع لقواعد منهجية ونظرية تتسم يطابع منطق فريد لا يظهر في الامثال وصياغتها .

#### وظيفة المنل ودلالته

والامر الذي لا شبك فيه أن الامثال الشعبة لم تظهر في حياة الشعوب للاستهلاك السترفى ، بل جانت لتكون من عوامل الضبط الاجتماعي و Sccial centrel ، بل عاقد صورة آلة ضاغطه على الافراد ، بل يأخذ طريقه إلى القبول الإجتماعي اللقائي دور شعور بالموافقة أو الرقض لدى الطبقات الشعبية التي لم نتشر بينها الثقافة والتعليم بعند ، بن نعتبر هذه هذه الامثال وصيلة أساسية لترشيد الحياة الشعبية المستندة إلى الفطئة والذكاء .

<sup>(</sup>١) أشكال التعبير في الأدب الشعبي .

<sup>(</sup>٢) أحمد رشدي صالح: فنون الأدب النربي ج ١ ـ

فوظيفة المشل إذن هي النصح والإرشاد والتوجيه ، وإلزام الافراد دون قهر لإنخاذ مواقف سلوكية معينة في الحياة بكون من نتيجتها تأمين النجاح والحياة الشعبية للافراد ولا يمكن أن يلتي هذا التأثير إستجابة من الشعب الا إذا كان معبراً تماما عن واقع الحياة ، وذابعا من صميم بنيتها الإجهاعية في حقبة زمانية معينة ، ولهدذا جاءت الامثال لتكوز الرآة العادفة لامزجة الشعوب ووظائفها وأخلاقها وعاداتها وتقاليدها ، وتعال بيئتها وأحوالها الإقتصادية والإجهاعية والدينية والثقافية ، وفضائلها وقيمها . إط

وعكن لنا أيضا أن تدرس فترات الإنصال الحضاري والإنتشار التقافى عن طريق تتبع مسار الامثال وهجر تها من مناطق معينة إلى متاطق أخرى على أننا ينبغى أن نشير إلى بعض الملاحظات بهدد الصدد من حيث دلالة المثل:

۱ ـ أن الامثال مثام في هذا كالتراس الشعبي بصفة عامة ، تختلف من عصر إلى آخر ، وهنا بظهر أهمية المنهج البنيوي Structural Methoc

عند ستروس ، وفوكره ، وألكان ، ومدى صلاحيته فى دراسة الامثال الشعبية حيث أننا ستثبت عن طريق هذا المنهج كيف أن الامثال السائدة فى حقبة زمانية معينة لا يمكن لها أن تسود فى حقبة أخرى ، يمعنى أن الامثال لا تخضع لعملية تتابع التأثير التاريخى حيث أن البنيو بة ترفض مقولة التسلسل والتاريخية كما سنرى(١) ، ومن ناحية أخرى فأن المثل

<sup>(</sup>١) راجع المسلحق عن المنهج البنيوي .

وهو يتخذ صورة رمزية بحتاج إلى استبطان مضمونه والاستناد إلى الممى الباطن الكامن وراء شكله اللفرى و يمكن انا الكشف عن و الأنا الإجتماعية أو الوجدأن الاجتماعي » من خيسة لال النفاذ إلى باطن المثل والتعرف على حركته الداخلية وعلاقاته الإجتماعية الحالة .

وعلى هذا النحو سيتضح لنا أن الأمثال انما تتخذ شكلا آخر ومضمونا جديداً في كل مرحلة تاريحية في مصر، من العضر المملوكي إلى العصرالتركي، ثم إلى عرد الاستعاد والاقطاع ، وأخيرا عصر الانفتاح والديمقراطية ، وحقوق الإنسان .

فنى عصور الظلم والاضطهاد تنجه الأمثال إلى أصطناع الصبر والقدرية والاستكانة والسلبية والياس والالتفاف حول الشعور الصرفى الكاذب، وحكايات وايحان الشعب بالخراقات، والاساطير، وكرامات المجاذيب، وحكايات الأوليا، وغلبة الجهل على أزباب الطريق، وتزمت المشابخ، وضياغ كل معانى الحرية، واستبداد الحكام، وشيوع العفر المدقع لدى الشعب، واضمحلال الآداب المكتوبة وابتعادها عن ثقافة الشعب لعدم انتشار التعليم، وهملت مقاومة الشعب في سلاح السخرية والنكتة والنكاهة الق عزف بها الشعب المضرى خلال الريخه الطويل.

٢- أن الأمثال على هذا النحو . أن ما دامت محضع لمؤتران زمانية تربط بكل حقبة زمانية على حدة . فانها الانتخذ صورة الثبات ، بل يانى بعضها مناقضا للبعض الآخر ، ويسترد البعض منها مثبطاً للعزائم ، مشيعا للياس ، ومدافعا عن القيم المنحلة ، والخصال الحابطة التي ينكر على المدرحة واطاماته المشروعة ، وقد تشيع في المجتمع دوح المزية ، أوروح

المحنوع للحاكم الظالم؛ أو توحى بالتفكك الاجتماعي، وعسدم التعاون. والانانية، أو تثير النخوة والشجاعة وتحض على الثورة.

س\_وعما يؤكد خاصية عدم النبات التاريخي للامثال أن الصفة التعليمية لها لا مكن أن تكون أخلاقية أو مثالية في كل العصور ، بمعني أن المثل كوسيلة ثربوية يستمد قوته وجاذبيته من ارتباطه بالوضع الاخلاق والثقافي والحضاري السائد لدى شعب ما ، في عصر ما ، ولهذا فان هدذا الاسلوب التربوي المثلي قدد لا يتفق في بعض الاحيان مع المثل التربوية السامية التي تتوخاها من تطبيق المناهج والأساليب التربوية الرشيدة ، ذلك أن الاداء ينضح ، افيه ، فإذا كان العصر عصر تسيب وانحلال ، ولصوصية وتفكك ، واضمحلال فإن التربية التي تفدمها أمثال هذا العصر ستنطوى على نفس القيم واضمحلال فإن التربية التي تفدمها أمثال هذا العصر ستنطوى على نفس القيم الحابطة الى نشيم في هذا العصر .

هذه الملاحظة الاساسية تدفع منا إلى ضرورة التمييز مين الأمثال الحية التي تنسجم مع روح العصر، والأمثال الانهزامية التي تتنافر مع حياة العصر وسلوك أفراده .

وهكذا تعضع لنسا أهمية المنهج البنيسوى وفاعليته في دراسة البليلة الأساسية للامثال العامية وستتكشف لنا تحرات هذا المنهج إذا استخدمنا في هـذا الجـال المنهـج الانثرو بولوجي الجديد ، وأعني به طريقة الملاحظ المشارك

ع ـ يجب أيضا أن ندخل في حسابنا دراسة الحراك الاجتماعي أو التغير الاجتماعي الذي بنجم عن الهجرة وما يصحبها من عمليات الانتشار الثقافي وكذلك عن التصنيع ، واعادة تقسيم العمل كأثر من آثار الكشوف

البترولية في البلاد العربية مثلاء وانتشار التعليم، وتأثير وسائل الاعلام، والسياحة الترفيهية لأفراد المجتمعات العربية، وأثر كل هـذا على القيم والمادات والاخلاق، وكذلك على التسك الظاهري أو عن اقتناع بالقديم الموروث، أو التحال منه نهاتيا، ثم تأثير عليات الانتشار الثقافي على أناط السلولة على المستوى الفردي والاجتماعي (١٠.

و - وعلى الزغم من أننا لا نتخذ موقفا حاسما ازا. الرأى الفائل بأن الامثالة نشكل شبه مدرسة تعليمة معكاملة ، نظراً لما لاحظاء من انجاهات سلبيه ولا أخلافية وإعلالية في بعضها ، إلا اننا - من حيث الموضوع - نستطيع التأكيد على أن الإمثال الشعبية تعتبر وحدة متكاملة في تعييرهاعن الحياة الاجتاعية الواقعية في عصرها فحسب ، فهي تنصب على الافسراد وحرفهم وأخلاقهم وأحوالهم المعيشة ، والزواج والاسرة والاطفال ، والحياة السياسية والدينية والاقتصادية ، ومطالب الحياة اليومية والحرب والسنم، والانفعالات الوجدانية ، كالحب والكراهية ، والحسد ، والحقد، والمقد، والمعرد ، الحكم ، وطبقات الشعب الدئيا والعليا ، وتصوير أهل الريف وأهل المضر. . الح ، وعلى هذا النحو يتعذر دراسة التراث الشعبي على أنه يمثل حقيه معينة وعلى هذا النحو يتعذر دراسة التراث الشعبي على أنه يمثل حقيه معينة من حضارة شعب ما ، بحيث يعبر عن مقاهيم وقيم حقبة معينة من الزمان ، وعن باطن الذات الاجتهاعية التي تقوم عليها بنية هذه الحقبة ،

<sup>(</sup>۱) راجع د محمود محجوب: البترول والسكان والتغير الاجتهامي، دراسة أنثرو بولوجية في الكويب ١٩٨٥ فعمول ٤٠٥٠.

وكنتجة لتطبيقنا للمنهج الينبوي ، سيتفير مضمون أنهاط كثيرة من النواث الشعبي ، بل قد ينظر إلى بعضها كظواهر ميته في حقبة زمانية معينة.

وهكذا نستطيع أن نفسر حياة الشعوب من خـلال إلحنب التي صرت بها ، بطريقة تعطى لنا بعدا واحدا ، عن كل حقمة بعـنها على حدة ، وعن التراث الشعبي السائد قيها .

وسنحاول تطبيق المهيج البنيوى على بعض ناذج من الذن الشمى التعليمى وهو الإمثان العامية في مصر، وسيتضح لنا كيف أن هذه الحكة الشعبية تخضع لعامل التغير خلال الاحقاب الزمانية المختلفة، ويعجت أن نضع في اعتبارنا أنه حتى في حالة عدم تطبيقنا للمنهج النهوى، فائنا سنجد أن ثمة معاملا جديدا يتدخل لكي تنتقي معه مقولة الثبات لهذه الامثال، وهو ما يسمى بالنزو الثقافي، وعملية الانتشار الثقافي التي تكون سهبا في التأثير على المفاهيم والثقافات الحاصة بالشعوب، كاحبق وأن ذكرنا في موضع سابق من هذا البحث.

### تطبيقات بعلى الامثال العامية في مصر باستحدام المنهج البنيوي

هذا وتشتمل الجداول التالبة على محتارات من الأمثال العامية الشائعة (١٠ وهدفنا من وراء ذلك هو محاولة التدليل على صحة ماذهبنا اليه من أحكام وقضاء فرضية في سياق عرضنا آلانف الذكر، وقد تأدى بنا استخدام المنهج البنيوى إلى التميز بين أمثال لاتصلح لهذا العصر، لانها متعلقة بحقبة زمانية سابقة عولمذا فهى تعد أمثالا ميتة بالنسبة لعصرنا، وهي تشكل الغالبية العظمي مو الامثال المختارة، أما الامثال الباقية وهي محدودة العدد، قهى لا تزال ساريه أي حية ، ولكن في مناخ زماني جديد، والامر الذي لاشك قيه أن هذ. التجربة آثبتت صحة المنهج البنيوى بعد تطبيقه في مجال التراث الشعبي.

<sup>(</sup>١) راجع: أحمد تيمور باشا ( الأمثال العامية ) القاهرة ١٩٧٠.

أولا: الإمثال ألغير سارية (الميتة)

| ,                           |                              |                |     |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|-----|
| التعليــ ق                  | الشل                         | رقەفى<br>تىمور | • 1 |
| يمثل العصر التركي           | آخر خدمة الغز علقة           |                |     |
| ينشل عصر الظلام             | ابن الهبلة يعيش اكثر         | l i            | ۲   |
| غيبة لا عقلانية             | ابو البنات مرزوق             | 44             | ۳.  |
| لا أخلاق.                   | اتجلم الحجامة فىروس اليتامى  | : ⊕ દ          | ٤.  |
| لا أخلاقي                   | اتغربی واکدبی                | γo             |     |
| لايتدق مع العصر ، عدم النظر | احيينى النهارده رموتني يكرم  | YA<br>·        | ٦,  |
| المعراقب لايصلح إليوم       |                              | ٠.             | 3   |
| حت علىءدم التعاودوالتكافل   | اردب ما هو لك ما تحضر كيله   | 1.4            | ٧   |
| مع الغير.                   | تتغبر دقنك وتتعب فى شيله     |                | :   |
| لايفيد في الإعمال الدقيقة   | اخيط بسلاية ولاالمعلمة تقولى | 17             | ٨   |
|                             | هاتی کرایة                   |                |     |
| لا أخلاق - ضد القيم         | ارشوا نشفوا                  | 1.4            | •   |
| لا أخلاق _ يمثل النفاق وضد  | ارقص للقرد في دولته          | 1.7            | 1.  |
| عصر الحرية                  |                              |                |     |
| لا يصلح لهذا العصر، أذ أن   | أسأل عجرب ولاتسأل طبيب       | 110            | 11  |
| الممر يتسم باحترام التخصص   |                              |                |     |
| الدقيق .                    | 1                            |                |     |
| محض على الكذب _ لا أخلاق    | اشرفوا عنداللي يعرفوا        | 144            | 14  |

| التعليق                                                                               | المندل                                          | رقم<br>تيسورد | ۲            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|-----|
| صد قواعد الاقتصاد المعاصم ة                                                           | اصرف ما في الجيب يا يك                          | 174           | 14           |     |
|                                                                                       | ما فى الغيب                                     |               |              |     |
| لا أخلاق                                                                              |                                                 | _             |              |     |
| لا أخلاقي                                                                             | الإعور أن طلع السها يفسدها                      | 144           | . Ya.        | , . |
|                                                                                       | إقام طَأْقَيْتُكُ وَفَلْيُهَا كُلَّهُ مُو تَانَ |               |              |     |
| وغمتناول الاجر- لاأخلاقي                                                              | كى البهار                                       |               | Ī            | -   |
| اذ المدول الاكبر على الذكاء                                                           | أكبرمنك بيوم يهرف عنك بسنه                      | ٧٠٣           | 17           |     |
| رالقدرات وليس على خيرات ا<br>السنين رحدها .                                           |                                                 | ٠,            |              |     |
| مثل حتمية وراثية تلفى كل<br>كل ضروب الكسب والتربية<br>وضده يخلق من ظهر العالم فاسد    | اكبي القدرة على فم-ا البنت<br>تطلع لأمها        | ۲۰۸           | <b>. 7.7</b> |     |
| مثل ميت ، لأنه يرتب تأعدة                                                             | اللى تطلع دقنه قبل عوارضه                       | 771           | •            |     |
| سلوكية على أمور خلقية<br>غير ثابته.                                                   | لآنماشية ولا تعارضه .                           |               | ,            | Ĭ   |
| يمثل حتمية وراثية، نقيضه<br>اين الديب ما يترياش ويخلق                                 | ابن الوز عوام                                   | 44            | ٧.           | ļ.  |
| . h si 11 fs                                                                          |                                                 |               |              | ,   |
| من ظهر العالم فاسلا.<br>لا اخلانی حیث یدل علی المقامر،<br>ق غیبی و تواکلی و لیس توکلا | اللي تغاب به العب يه                            | w             | 41           | •   |
| ق عيبي و نواكلي وليس توكلا                                                            | ٧ الليخلق لشداق متكفل بلرز ا                    | 44            | ) -<br>  YY  |     |
| •                                                                                     | - 1                                             | - 1           | ].           |     |

| التعليق                                                                   | الثدل                                        | رقم<br>تيموو | ;        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------|
| لايحفل الملاضى ويعتبر مثلا<br>صادقا منسجما مع البنيوية .                  | الني فات مات                                 | 710          | 74       |
| يدل على النفاق و لا يتفق متح<br>العمير ، لزوال عصر الطوائف<br>و التعصب    | اللى في القلب في القلب با كنيسه              | 474          | 72       |
|                                                                           | اللئ فينا فينا ولوحجينا رجينا                | 776          | Ta       |
| قديم لأنـه لايتفق مع الـظم<br>الديمقراطية .                               | اللى اضهرما ينضر بشعلى بطنه                  | -40          | . 4 %    |
| لا أُخْلاقى ـ لأنه يدرعلى النقاق                                          | اللى ما تقدر توافقه نافقه                    | -27          | 77       |
| طبقى ، لايشجع على البادرة<br>العلمية                                      | اللی مایکون سعده منجدوده<br>پالطمه علی خدوده |              | 7.4      |
|                                                                           | عْلَى حدوده                                  |              | 74       |
| طبقى لأنه يعوق الطموح                                                     | اللى يبصانعوقتوجمه رقبته                     | AYS          | <b>.</b> |
| ضد المخاطرة وركوب البحر<br>لايتفقمع دوح المخاطرة التي                     | الني بركب السفينة مايسلمش<br>مَن الغرق       |              | ۳        |
| ويسم بها العصر                                                            | مشى سنة وِلاتخطى تنه                         | 1 074        | <b>"</b> |
| لا أخلاقى ، لايتفق معروح<br>العصر لأنه يحض على عدم<br>المخاطرة وبذل الجهد | مشى يوم ولا لحلع كوم                         | _ 1          | - 1      |

| التعايق                                              | المشال                                                          | رقم   |     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|
| لا أخلافي عص على عــدم<br>مساعدة الغير               | شى فى جنازة ولا تمشى فى جو از م                                 | 1     | pp. |
| لا أخلاق لانسه محض على الانائية والقسوة مشاعر الاخوه | ان جائم النيل طوقان حطاينك<br>قعت رجليك                         | • • • | 71  |
| رابسو.<br>بدل طىالنفاق وموالاة الياطل.               | ان دخات للد تعبد عجل حش                                         | evi.  |     |
|                                                      | واطعمه<br>ان شفت اعمی دبه و خذعشاه<br>من عبه ما انتش ارحم من به | 091   | **  |
|                                                      | ان قاتك الميرى المرغ في ترابه                                   | 1     | 27  |
|                                                      | أن فانتك الوسية المرعى رأيها                                    | 717   | 174 |
| لا أخلاق يدل على النفاق،<br>من عهد الظلم والعلفيان   | ان كان لك حاجة عند كلب<br>قوله يا سيد                           | 724   | 4-4 |
| حتمية وراثية، لأنه ضد التوب                          | ان كانت الميـه تروب تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |       | 4.  |
| الا أخلاق لانه يستدل على التفكك الاشري               | ان لقیتی بختك فی حجراختك<br>خدیه واجرې                          | 174   | 21  |

-

| التعليق                                                                             | - j_iii                          | تيمور | C          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------|
| تلديم ، لايتفق مع روح العصر                                                         | ايش جع الشاى على المغربي         | ٧.٩   | ٤٣         |
| قديم ، ضد المستولية الجماعية                                                        | إيش لك في الحيوت بإجعبوب         | 441   | 17         |
| قديم براذ لاحسد ولا رزق<br>بدون عمل                                                 | ايش يعمل الحسود <b>ق</b> المرزوق | 444   | 44         |
| قديم ، لايتفق مع روح العصر<br>يدعو إلى أن يصم الآنسان اذئيه<br>عن المشاكل الحيطة به | سده واستزيح                      |       | <b>₹</b> • |
| يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               | یات مغلوب ولاتبات غالب           | Ì     | <b>27</b>  |
| لانــه يقيم شعوب الاقاليم<br>بطريقة معينة                                           | بحر سنة و لا تقبل يوم <u>:</u>   | ·     | ŧ٧         |
| لانه يستند إلى الحظ و نيس<br>إلى العمل والكفاح                                      | بختك يابو بخيت                   | Y• ·  | \$A        |
| بشم منه روح الانانية رالانعز الية                                                   | یعد راسی ما طلعت شمس             | 719   | 49         |
| قديم ضد طلب العلم متناقض<br>مع الحديث :<br>اطلب العلم من المهد إلى اللحد            | يعد ما شاب ودوه الكتاب           | 747   | ••         |
| بوجود قوانين وقواعدالزامية<br>اليوم تحدد السعر                                      | بين البايح والشارى يفتح الله     | A0 4  | •1.        |

| التعليق                                                | ورن الشيل                                                                       | م انید        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| لانه تحزیض علی ترك الحق<br>والنهاون فیه                | ۸۲ بین حقك و انركه                                                              | ۲, ۰۲         |
| قسديم مثبط للهدم وللسعى ا                              | ۸۷ تجیری جری الوحوش نامیر<br>روز قال ما تعدیش                                   | e or          |
| طبق لا أخلاق                                           |                                                                                 |               |
| لاته يدعو إلى اليأس والتشاؤم                           | ٩٣ ما يتاجسر في الحته كترت<br>اللاحزان أناقلت أعمل مسحرًا تي<br>قالوا خاص رمضان | .             |
| فهو قديم من عصر الاتراك<br>وعنصرى لا اخلاقي            | ٨٦ ُ يَجُورُ الْغُزُ وَلِأَعَدُلُ الْعَرِبُ                                     | . }           |
| لا أخلاق                                               | ١٠ حاميها حراميها                                                               | 11            |
| لا اخلاق وَبِدَلْ عسلى عصر<br>انحلال ديني              | ۱۰. حلال كلناه وحرام كلناه                                                      | Λ <b>ι</b> ολ |
| يشير إلى التجسس و إلى الحزن<br>خوة من استبداد الحكام . | ١١ الحيطة لحا ودات                                                              | . 4 •4        |
| تدل على زيوع الفساد بين الناس                          | ٠ الخباز شريك الحتسب                                                            | 71 4.         |
| سطحيه                                                  | ١١١ خذ الكتابُ من عنواته                                                        | ا ۱۲  ۲۲      |
| سطحية واتكالية مترطة                                   | ١١١ خدوا قالم من صفاركم                                                         | 17 O 3        |
| يحث المرأة على بعثرة أموال<br>زوجها مخافة الضرة        | ٢٣١ د يعي يا عايبه للغا يبه                                                     | 16 7-         |

| ٢    | تيمور | الثين                                                | التعليق                                                               |
|------|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 72   | 1.729 | ا<br>الدهن في الفتاقي                                | قديم إذا قصد به المرأة                                                |
|      | 1772  | ديل الكلب عمره ما ينعدل                              | حتمية وراثية ، سلي (فطرى)<br>لايقبــــل الاكتساب عن<br>طريق التربية : |
| 74   | 144.  | الراجل زى الجزاد ما يحبش<br>إلا السميته              | قديم لايتناسب مع العصر                                                |
| ٦٧   | 1447  | الرفص أقص                                            | قـديم لايتناسب مع تطـور<br>الفنون المعاصرة                            |
| 14   | 7270  | زی دکا کـین شبرا واحــد.<br>مقنوله والثانیه معزولة . | قديم حيت الآن شبرا عامرة<br>وآهلة بالسكان                             |
| 1 19 | •     | زی ساعی الیهود ما یــودی<br>خبر ولا یجیب حبر         | قديم ويتنافى مع وجود دولة<br>اسرائيل الآز                             |
|      | 1     | زى القطط بسبع ترواح<br>زي المحتسب الغشيم ناقص        | قديم ، راجع إلى عبادة القطط<br>قديم ، عن اصحاب السلطة                 |
| 1    | ירסו  | ارمی زاید ارمی<br>الزیادة فی الوقف جلال              | الجائرين<br>قديم ، لعدم وجود وقضالان                                  |
| . YY | 109   | السعد ماهوش بالشطاره                                 | قديم، ولا يتفق مع العمل الذي<br>يحقق المدف                            |

|                                            |                                |         |            | - |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|---|
| التعليق                                    | الشيل                          | تيمور   | ٢          | _ |
| لايتنق مع العصر                            | شال الميه بالغربال             | איירו   | 71         | _ |
| لايتفق مع روح العصر                        | يا مأمنه الرجال ياشابسله الميه | w.4.    | 70         |   |
| Ţ<br>i                                     | في الغر مال                    | ļ,. ,   |            |   |
| لا يوجد عبيد الآن                          | شراية العبد ولإ تربيته         | 1709    | 77         |   |
| لانسه محرض على الإنانية                    | چــلد ما هوش جايدك جره         | 178     | YY         |   |
| والعدوان على املاك الغير                   | على الشوك                      |         | • • •      |   |
| لا أخلاقي                                  |                                |         | YA         |   |
| عدم التداخل وبدء للتفكك                    | صباح الخير يا سياري قال انت    | 1772    | 79         |   |
| الاجتاعي                                   | فی دارک وأنا فی داری           |         |            | 1 |
| قديم ، لا أخلاقي                           |                                | •       | ۸.         |   |
| خلقى، غيرسار فىالعصر الراهن                | ضاع عقله فی <b>طوله</b>        | 1784    | <b>^1</b>  |   |
| عدم مواجهة المشاكل ، يدل<br>على الانهزامية | طاطی کما تفوت                  | 1773    | <b>A</b> ¥ |   |
|                                            | ظراط الليل و لا تسبيح السمك    | 1272    | ٨٣         |   |
| يدل على الوعـــد الكاذب ،<br>لا أخلاقي     | عشمتنی بالحلق تقبت أناودانی    | 19.1    | Α٤         |   |
| قديم، يشجب التطلعات و الطمو ح              | على قد فلوسك طوح رجليك         | 1944    | ٨٠         |   |
| أقديم، يشجب التطلعات والطموح               | ملي قد لحافك مد رجليك          | 1970    | 47         |   |
| لا أخلاقي                                  |                                | 7 - 2 7 |            |   |
| مدل على الانأنية ، لا أخلاقي               | نيها ولا اخفيها                | 1       | ^^         |   |
| •                                          | I                              | I       | - 1        |   |

| التطبيق                                | المتال                                                           | تيمور   | ŗ.    |         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|
| قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | قالوا للماضى ياسيدنا الحيطة                                      | 7144    | ۸۹    |         |
|                                        | شخ عليها كلب قال تنهدم سبع                                       |         |       |         |
| يسون مسجرهم محد                        | و تنبئی سبح قالوا دی اللی بینا<br>و بینك قال اقل من الماء يطهرها |         |       |         |
| ـ لانه محض على التفرد ، مثله           | قالوا يا حجا امتى تقوم القيامة                                   |         | 4:    |         |
| مثل الشل من بعد الطوقان.               | قال لما أموت أنسا                                                | 1 8     | ,     |         |
| قديم يدل على الحنوع والضعف             | القطاما يحبش إلاخناته                                            | 4704    | 41    |         |
| ولايتفق مع العضر                       |                                                                  |         | · · · | ;<br>i  |
| قَديم ويدل على النشاؤم ،               | قليل البخت يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | 47A.    | 44    | ŀ       |
| مستند على الحظ                         | في الكرشه                                                        | -       |       |         |
| يستند إلى الحظ ويحض على                | قيراط بخت ولا فدان شطارة                                         | 7797    | 94    | ļ-<br>} |
| عدم العمل                              |                                                                  | Ì       | ;     | !       |
| لا أخلاق , يدعو إلى العنف              | کل دین و اثبرب دین و ان                                          | 1       | 92    | į       |
| ر أكل المحتواهدارحقوق الغير أ          | جه صاحب الحق خزق له عينيه                                        |         |       |         |
| العرب تعلموا الان ويستطيعون            | كله عند العرت صابون                                              | Y & 0 - | 40    | <br>    |
| التمييز بين الصواب والخطأ              |                                                                  |         | •     |         |
| لايتفق مع العصر لأن الرفيعة            | لبس البوصة تبقى عروسة                                            | 7017    | 17    |         |
| القد هي عنوان الجمال والرشاقة          |                                                                  | -       |       |         |
| غيبي يدعو إلى الخوف وعدم               | له فی کل خرابه عفریت                                             | 4029    | 47    |         |
| الاقدام                                | ì                                                                |         |       |         |
| لأن التربية التركيسة القاسية           | لولا أمكر أبوك لاقول الغزر بوك                                   | 4071    | 4.4   |         |
| لانصلح لهذا العصر                      |                                                                  | į       |       |         |

| Company of the Compan | أأنا المتناف المتناف المتناف المتناف والمتناف والمتناف والمتناف والمتناف والمتناف والمتناف والمتناف | -      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| التعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المثال                                                                                              | ايمو د | -             |
| تثبيط الممم وانتقاص للذكاء<br>والمهارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ما تتم الحيله الاعلى الشاطر                                                                         | 7047   | 11            |
| الحوف من الحكام لايتفق مع<br>هذا العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ماحدش بقول یاجندی عطی<br>دَقْنَك                                                                    |        | •             |
| لاند عض على عدم التدخل ا<br>لفض النزاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مأيتوبالخلص إلإتقطيع هدومه                                                                          | •      | •             |
| الياس من استمر ار العمل بعد الفشل بسبب فعانة عيبية كادبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المتعوس متعوس ولوعاقوأعلى<br>راسه يتنوس.                                                            |        |               |
| لأن الخوف ليس من ممات العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | من خاف سلم                                                                                          | 44.4   | 1.5           |
| خبذ انتصاد العصرفي الادغار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مَن طلب الزيا مُوقع فى النقصان<br>من وفر شىء قاله الزمال هانة                                       | YAAY   | 1.0           |
| لأنه ينتمى إلى عمر وأد البنات<br>لأنه يستند إلى سمات غيبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | موت البنات ستره<br>النحس مالوش إلا أنحس منه                                                         |        | . 1           |
| لا أساس لها؛<br>مضعى على عدم العدخل لاصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا<br>ال يما داخل بين البصلة وقشرتهــ                                                                | c'v 1  |               |
| دُات البين بين الماس<br>لا أخلاق محث على عدم تربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ما ينوبك إلا صنتها<br>٢ يامرين في غير رلدك يا باني في                                               | ٠٠٠٧,  | ٠٩ <u>- ا</u> |
| اليتيم والنقير وغير اجر عن<br>لا يوجد استرقاق الآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م غير ملكك<br>٣ ياء وت العبد يا يعتنه سيده                                                          | 1701   |               |
| ها کایتدی مع روح انعصر خروج<br>المرأة للعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٧ اللي نخر جمن دارها يتقلم قدار                                                                     | ١      | ri f          |
| خنوع و خضرع للظنم و تبريره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۱ خرب الحاکم شرف<br>                                                                               | ro7 11 | 7             |

### تانيا: الإمثال العامية الحية

| A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | فالمستون والمستون وال |               |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| التعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رقەق<br>ئىمور |        |
| مثل العدل غير المنجز في كل عصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | آخر الزمن طبط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •             | 1      |
| لا أخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المسكن لما تتمكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71            | *      |
| متناقض مع اللي ما يكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • •         | ۳      |
| سعده من جدوده بالطمه هايي خدوده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يورينا فعله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | -      |
| بناسب کل عصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ان عملت خبر ما تشاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦.٨           | -<br>£ |
| عيض على التعاون بين الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70.           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يشيلوها أننين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | !             |        |
| يحض على التعاون بين الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | القفه اللىلماردنين يشيلوها اننين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 774           | 1      |
| يحض على التعاون بين الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ً ايدِ واحده ما تسقفش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | p. 50         | ٧      |
| قواعد ساوكيه سليمه واجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | و دخولك في بيت المي ما تعرفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | ٨      |
| ملها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ولة حيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |
| عدم التصميم على الفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کامه تجیبه رکامه تودیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |        |
| تناسب کل عصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |        |
| جشع ( طماع شعبی )<br>المنافق ، و بىاسب كل عصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لايفوته كايت ولاطبيخ بايت<br>في الوشمرايه وفي القفا سلايه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |

#### و الإلى ملحق البحث الله المحتوان المحتو

## إستخدام المنهج البنيوي في دراسة الأمثال العامية في مصر

The state of the s

تعد البنيوية آخر الاتجاهات النلسفية بعد أن إنحصرت تيسارات الفكر المعاصر في إبجاهين ؛ إنجاء إلى الذات المشخصة وإعتبارها تحور التامل الفلسني " و إنجاء أكثر مطالة لا يُعنى بغير الطاراه المعسوسة ،

فالبنيوية لا تم-تم و بالأنا ، الوحودية ، ولا و بنحن ، الإجتاعية ، بل تذهب إلى الكشف عن باطن الظراهر ، وينعب التحليل البنيوى على الدراسة الحالة للموضوع مع إستبعاد تدخل الذات أو الشعور ، والكشف عن البنية المعرفية السائدة في حقبات معينة ، ولهذا فان البنيو بين يستجد ، وق و المقال ، كحال للبحث ، هذا المقال الذي بتألف من وحدات يسمونها و بالنطوق ، أى الحدث المدرد .

ويعد البناء أو البنية في نظر البنيوبين صورة منتظمة لمجموع من المناصر المنهاسكة ، وينبغي أن تتضمن هذه البنية عنصر السكها ، وأعنى به القانون الذي يفسر تكوينها ، وهذا القانون هو النسق العقلي الذي يختنى خلف الظواهر الملاحظة ، بَل يمكن الكشف عنه بطريقة إستنباطيه ، رنحن نتصوره كشكل هرمي يعلوه ما يسمى عند و ليني ستروس ، بترتيب الترتيب بدأى بنية البنيوبات ، ومن ثم فان البنية هي مبدأ الظاهرة الإجهاعية ، وأداة تفسيرها في نفس الوقت ، وهي تعمل في غياب الأفراد الذين يعتبرون مملوكين لها أكثر من كونهم مالكين لها ، فلا وجود

للانسان أو للانسانية كظواهر فريدة ، يل عمل الإنسان واقعة تخضع لحتمية وقانون و المقال » أو الوحدة الزمانية ، وهكذا تعلن البنيوية موت الإنسان أو أفول البشر ، باعتبار مجرد ظاهرة تتحكم فيها بنية يابته حتمية تتساوق مع الحقبة التي ظهرت فيها كباقي الموجودات في هذه الحقبة .

ولم يسأ الموقف البنبوى عند (ليني ستروس) من فراغ ، ذلك أنه جاء كرد فعل للمنهج العلمي التجربي ، الذي رفض كل ما هو غير مادى ، الأمر الذي أفضى إلى ظهور حصيلة المنهج الشجريبي في صورة أرقام إحصائية ميته ، وشلت في الكشف عن المضمون الحقيقي للظراهر الإجتاعية فاستحمال الوصول إلى فهم حقيقي للانسان بعد تفتيت الظراهر الإنسانية إلى جزئبات ميكرو سكوبية لا تكاد تفصح عن حقيقته ، لهذا جاء المتهج الأنثر وبولوحي البنيوى لكى يلتقي مع باطن الظواهر الاجتماعية ، أو الأنثر وبولوحي البنيوى لكى يلتقي مع باطن الظواهر الاجتماعية ، أو عمي صيفة جشطالتيه ، فا هي إلا تركيبات صورية من توع عاص ، وذات طابع أستانيكي ، وهي تعمل على تجميد الوقائع الزمانية ، وتبطل التاريخية التطورية في سمل تثبيت البنية الاساسية للوقائع والاشياء ، هذه الاشياء التي تخضع لمبدأ المتمية في الطبيعة والانسان على السواء ، و مذلك أمكن الذكل العقل في المعرفة دون إقتصار على الملاحظة والتجربة وحدها ، الاحكان الكشف عن ماطن الوقائع .

ويحتل علم اللغة البنائى مكان الصدارة بالنسبة لجيع الأبحاث البنيوية فوضوع علم اللغة هو الانتقال من دراسة الظواهر اللغوية الشعورية إلى بنائها التحتى اللاشعوري ، أو هو نسق الرموز الذي ينشأ عن حتمية

الانتصالُ بِينَ مَغْنَى الدالُ وَالمُدُولُ أَنْ غُلَيْ إِغْتِبَاذُ أَنْ الْأَصْوَاتَ تَدَلُ عَلَى الْمُعْرَانُ ثَدُلُ عَلَى الْمُعْرَانُ ثَدُلُ عَلَى الْمُعْرَانُ بِينَ مَغْنَى الدالُ عَلَى الْمُعْرَانُ اللهُ عَلَى الْمُعْرَانُ اللهُ عَلَى الْمُعْرَانُ اللهُ عَلَى الْمُعْرَانُ تَدُلُ عَلَى الْمُعْرَانُ اللهُ عَلَى الْمُعْرَانُ اللهُ عَلَى الْمُعْرَانُ اللهُ عَلَى الْمُعْرَانُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِلَالِقُلْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُواللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلّمُ عَلَيْكُو عَلَّا عَلّمُ عَلَّ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَّى اللْعَلِي عَلَى اللّهُ عَل

لقد كان من ينيجة إهتام النبويين بط اللغة أن توصلوا إلى إنسان وجود فكر لا شعودي وراه الإنساق يتعنى النرد ، لأن هذا النكر هو الذي هذه وسيلة النفاع اللافرد، وهي اللغة ، وكذلك إكتشف البيوون أن عمة واقعا روحيا يشمل عبيم الإفراد كعيدر لوحدتهم، هذا بالإضافة إلى أن هذا الواقع الروحي إنما يستند إلى بنية ممقرلة لنسق فو ولوجي ليس عمرة لانتاج فكرى لأى فرد من أفراد الجاعة .

هذا الإضافة إلى أن بنية الموضوع أو تركيبه تكون هي البدأ لتقسير الفاهر ، ولا يمكن أن يتطابق موضوع الدراسة البنيوية مع الواقع الحسي فالتحليل البنيوي إعا ينصب على الدراسة الحالة للموضوع مستقلا عن الظروف والملابسات الحسية الحاصة به مع عدم مدخل الشعور ، بل يكون هدف البحث هو إستنباط المعقولية الذائبة الحالة في الموضوع ،

و يشير (ميشيل أو كوم) الفيلسوف البنيوني المعاصر إلى أن البنيوية من الضغير المتيقظ والغلق في هيكل الموقة الخديثة أو ولي تنضح بسات المجتمع الاوربي المعاصر ، وترد إليه في ضورته الفلسفية الخاصة كمجتمع للقهر والجمر والاغتراب، وهي ليست أيدبولوجية مدافع عن مصالح الطبقة البرجوازية ، وقد قامت على أنقاض الوجودية من حيث حلت مفاهم (البناء) و (الدال) و (المدلول) على (الحرية) و (الذات) والموجود لذاته و (الشعود)... النع عند الوجودية،

وليست البنيوية كذلك فلسفة خاصة ، بل هي طريقة أو منهج أو منطق خاص للثوابت محاول أصحابه سد النقص في مناديج العلوم الانسانية النجريبية بادخال وسائل جديدة تكشف عن التركيب الداخلي الثابت للموضوع بمناى عن ألذات أو الشعور أو التغير ، مع الإنكار التام للانصال أو الاستمرار التاريخي فقد إتضح عند دعاة البئيوية (ليني ستروس ، وميشيل فوكوه ، ولاكان) أن لكل حقبة زمانية بنيتها الاساسية التي عنيكم قانونها الخاص ، عيث تنبثق منه سائر الوظائف والفادات والتقاليد والنظم الاجتماعية التي ترتبط إرتباطا وثيقا ببنية (المقال) أي المرحلة الزمانية المعينه كاذكرنا.

ومن ثم فان دراسه الفولكلور أو التراث الشعبى بعامه \_ إذا أردنا أن نستخدم فيها المنهج البنيوى \_ ينبغى أن تخضع للمرحلة الزمانية ، وتكون لكل حقبه تاريخيه ما يرتبط بها من فنون شعبيه همزة ، وقد انضح لنا من إستعراض بعض الامثال ، وهي تعتبر فنا تقليمياً شعبيا ، أن لكل منها ما يرتبط بينيه حقبه زمانية سابقه ، ومن ثم قانه لا يستجيب مع مطالب العصر ويعتبر لهذا السبب ميتا ، ومنها ما هو حي ولكنه يتخذ صبغة جديدة في التطبيق لاختلاف البنية في (مقال) عصرنا عما سبقها من بنيات سادت هذه الامثال وإنتشرت فيها .

وقد إتضع لنا أن معظم الامثال موضوع الدراسه إذا طبقنا عليها أسلوب التحليل البنيوى ، فاننا لا قلبت أن نكتشف عدم إرتباطها بيئيه العصر وقانون تماسكه ، ولهذا تعد كما قلنا أمثالا ميته ؛ الاصر الذي تتأكد معه صحه تطبيق المنهج البنيوى في هذه الدراسة.

### . مراجسم البحث

### أولا: المراجع العوبيه.

- (١) (أمين ) أحمد : قاموس العادات والعقاليد والتعابير المصرية ، المصرية ، ١٩٥٣م .
- (٢) (تيمور) أحمد باشا : الامثال العاميه : الطبعه الثالثه ، القاهرة ١٩٧٠م .
  - (۲) (الجوهرى) د : عليا : الفوكلور ، القاهرة .
- (٤) ( الجبرتى ) عبد الرحمن : عجالب الآثار فى التراجم و الاخبار ، القاهرة ١٣٢٧ه .
- (٥) (شعلان) إبراهيم أحمد : الشعب المصرى فى أمثاله العاميه ، القاهرة ١٩٧٧م .
- (٦) (صالح) أحمد رشدى: فنوت الادب الشعبي جزئيين ، القاهرة ١٩٥٦.
- (٧) (الصياد) د: عد مخود: الفكاهه في الشعب المصرى ، مقال في علم علم التحليلي ١٩٤٦م
  - (۸) (المنتيل) فوزى : الفولكلور ما هو ? د١٩٦٥
  - (٩) ( قائقه ) حسن : حدائق الامثال العاميه ١٩٤٣م

- (١٠) ( لمسين ) إدوارد · المصريون المحدثون ، أراؤهم وشحائلهم ، ترجمه عدلى طاهر ثور ، القاهرة .
  - (١١) د: نبيلة إبراهيم ؛ أشكال العبير في الادب الشعبى القاهرة
- (۱۲) (هيث) شيرلى جريس: جوانب التراث الشقوى والتحريرى، مقالِ بِالْخِلَهُ الدِوليةِ للعباؤم الإجتماعية، والعدد بده يندا بر / مارس هـ١٩٨٨ (مطبوعات اليونسكو).

#### ثانياً : المراجع الأجنبية :

- Bascom (william) Four Functions of Folklore, Pages 279-298 in Allan Dunces.
- (Ecitor) The study of Folklore Englewood Cliffs, N. 9. Prentice Hall See The Jawrnal of American, Folklore P.67.
- Bacom (W.) The Forms of Folklore, Prese narratives, journal of American Folklore. 1965 N. 78, PP. 3-20.
- Pischer of Folktales Current Anthropology 1963, N. 4, PP. 235, 295.
- Funk & Wagnalls, Standard Dictionary of Folklore, Mythology and legend, Marialeach, Edit New York, 1949.
- Grimm, Jakob and Grimm Wilhelm. Fairy Tales Translated and revised, London, Routledge 1948.
- Malincwski, Branislaw, Myth in Printitive Psychology. Pages 72-124 in this book on "Magic, Science and Religion and other Essays, Free Press, Boston 1948, a Paperback edition was Published in 1954 by Doubleday.
- Thompson, Stith. 1946 The Folktale. New York : Dryden.
- Thompson, Stith Advances in Folklore Studies. PP. 587-596. In International Symposium on Anthropology, New York 1952.
- Encyclopedia Britanica, Folklore Vol. 9 PP. 519 526.
- Encyclopedia of Religion and Ethics, Folcklore.
- Encyclopedia (International Encyclopedia of Social Sciences edit by David L. Sills Vol. 5. PP. 496-500.

المراجع والفهارس

# مراجع الدكتاب ومصادر أولاًــالمراجع الاجنبية الافرنجية

- 1. Alain (F). système des Beaux Arts, Nouvelle Revue Française, 1920. Propos sur l'estlictique P.M.F.
- 2. Baudouin, (ch). Psychologie de l'art Alcan, 1929. Traité d'esthétique colin, 1956.
- 3. Basch, (V) Essai critique sur l'e théique de Kant. Vrin 1927. Essai d'esthétique, et de philosophie de Lit., Alcan. 1934.
- 4. Blekhanov; Art and social Life. Moscow.
- 5. Mayer (R.) l'estdétique, de la grace. Alcan, 1933, Estai sur la mèthode en esthétique Flammarion.
- 6. Bayer : L'esthétique de Henri Bergson.
- 7. Boas, Primitive art, Oslo. 1927.
- 8. Bouglé, Leçons de sociologie sur l'evolution des valeures, Paris' 1922.
- 9. Boranquet (B). A history of Aesthetic, London, Allen & Unwin, 1934.
- 10. Breton (A) Manifeste du surèalisme. Kra, 1925.
- 11. Chalaye (F). L'art et la Beauté, Nathan, 1929.
- 12. Cassou (I). Situation de l'art moderne Paris, éd. de Minuit, 1950.
- 13. Cheney, A. world history of art. New York, 1943.
- 14. Clay (F). The origin of the sense of Beauty. London. Allen & Unwin, 1934.
- 15. Collingwood (R. G.), The principles of art. Oxford Clarendon 1938.
- Ile congrès intnnationale d'Esthétique et de Science de l'Art, Alcan 1938, 2 Vol.
- 17. Craven, Modern art, New York, 1940.

- 18. Croce; Esthétique, comme science de l'expression.
- 19. Delacroix (H). Les sentiments esthètiques, P. 253-315 du Nouveau traité de psychologie de G. Dumas, t. VI.P.U.F. 1939.
- 20, Psychologie de l'art. Alcan, 1927.
- 21. Downey (J). Creative immagianation London. Kegan Paul, 1929.
- 22. Dufrenne (M). Phénoménolgie de l'expérience esthétique P.U.F. 1953, 2 Vol.
- 23. Feldman (V). L'esthétique française contemporaine Alcan 1936.
- 24. Focillon (H). La Vie des formes, Alcan, 1939.
- 25. Francastel (P). Art et Sociologie, dans l'année sociologique, 36 serie t. Il. P.U.F., 1949. p. 491.
- 26. Flanagen (G.A.) «How to understand Modern Arts 1954, New York,
- 27. Gautier (P). Le sens de l'art. Hachette, 1907.
- 28. Gensner (F). Chagall. Paris, Flammarion.
- 29. Guyau (M). Les problémes de l'esthétique Contemporaine, Alcan, 1884.
- 30. L'art au point de vue sociologique Paris, Alcan 1930.
- 31. Grosse (E). Les débuts de l'art. illurstré, Alcan, 1902. Huirman (D). L'esthétique P.U.F.
- 32. Kant (E). Critique du jugement. Vrin.
- 33. Knox (I). The aesthetic theories of Kant, Hegel and Shopenhauer. New York, Columbia Univ. Paris 1936.
- 34. Lalo (ch.) L'esthétique expérmentale Contemporaine. Alcan, 1908.
- 35. Les sontiments esthétiques. Alcan. 1910.
- 36. \_\_\_\_\_, Introduction à l'esthétique Colin, 1912.
- 37. \_\_\_\_\_, L'art et la vie sociale. Doin. 1921.
- 38. L'art et la morale, Alcan, 1922.
- 39. La beauté et l'instinct sexuel. Flammarion, 1922.



| 62.              | Form and Idea. London, Faber & Faber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63.              | The form of Things unknown.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 64.              | The philosophy of modern art.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 65.              | Art now, London, Faber, 1960.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 <b>6</b> .     | Ben Nicholson. London. Methuen & Co., 1662.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 67.              | Revue d'esthétique (illustré) P.U.F. depuis 1948.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>68</b> ∵      | Ribot (T). L'immagination crtatrice. Paris, Alcan, 1921.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 69. <sup>-</sup> | Riemann I (H). Elément de l'esthetique musicale Alcan, 1909.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>7</b> 0.      | Sartre (JP). L'Imaginaire, Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71.              | Salinger (M). Monet, New York. Collins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 72.              | . (M). Velazquez New York Collins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | Servien. Les Rythmes comme introd. physique à l'esthétique. Boivin, 1930.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | Stechow (w). Bruegel, New York, Collins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>75</b> .      | Souriau (P). La beaute rationnelle. Paris Alcan, 1904.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 76. <sub>?</sub> | L'esthétique de la lumiere, Hachette, 1912,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77.              | (E). L'avenir de l'esthétique. Paris. n, 1929.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 78.              | L'instauration philosophique Paris, Alcan, 1935.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _                | La Correspondance des art. Flamsainor, 1947.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | de Sociologie, Ed. du Seuil. Vol. V., 1948.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8- <b>k</b> :    | Stern (A). Philosophie du rire et des picurs, P.U.F., 1945.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 82.              | Taine (H). philosophie de l'art, Paris, Hachette., 1925.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 83.              | is in the state of |
| 84.              | Worner (A). Utrillo, New York, Collins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 85.              | Wikusky, A miniature history of European Art, Oxford, 1946.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 06               | Sam (Hunter) Modern French Painting New York 1956.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 00.              | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### ثانيًا ــ المراجع العربية

زكريا إبراهيم (١): ﴿ مشكلة الفن ﴾ مكتبة مصر

مصطنی سویف (۲): « الا سس النفسیة اللابداع العنی » دار المعــارف ۱۹۵۹ في حوالي ۳۸۲ صفحة . قطع كبير

محود البسيوني (۲۰ و آراء في الفن الجديث » دار المعارف ۱۹۹۱ في ۱۹۶ محود البسيوني صفحة قطع صفيرة .

عبد المزيز عزت (٤٠): ﴿ المن وعلم الاجتماع الجمالي ﴾ القاهرة ١٩٥٥ في حوالي مائة صفحة . قطع كبير .

حامى المليجي (٥): « سيكلوجية الابتكار ، دار المعارف ١٩٦٨ .

(١) دراسة قيمة عن المن، وقد اعتمدنا عليها في ترجمة بعض المصطلحات المنية الواردة في الفصلين السابع والثامن وعلى الاخص عند شارل لالو وباير . وذلك حتى يتم توحيد المصطلحات في هذا العلم الجديد .

(٢) وتوجد في آخرُ الكتاب مجموعة مختارة من أعمال العنانين الحرِثين .

(٣) دراسة تجريبية ممتازة لمشكلة الابداع من الناحية السيكلوجية.

(٤) بحث موجز وقد كان من بين المراجع التي اعتمدنا عليها في كتابة العصل الخاص بعلم الاجتماع الجمالي .

(ه) دراسة لمجالات الابتكار في العلم والفن وهي دراسة تجريبية قيمة عن الجوانب النفسية للابتكار.

4 4

وتمت ترجمات عربية صدرت أخـــــيراً لبعض المراجع الاجنبية في علم الجال ، إلا أن معظمها يتطلب إعادة النظر وخصوصا من ناحية ترجمة المصطلحات الفنية .

مختـــارات مرـــ الصور الفنية



۲۷ ـ و فلاحة ترفع الميساه و للفنان محمود مختار
 قتال من الحجر الجيرى ارتفاع ۲۹ سم من انتاج عام۱۹۲۹ محفوطة بمتحف مختار



م مده ارصب م مده السجيني على السجيني على البرونز اربداع در ٢٦ سم عندوش بمحت النن الحديث



79 \_ و رأس طفل ، رأس من الرخام ارتفاع ٢٢ سم بمتحف الفن الحديث للفنان عبد القائد ودق



۳۰ ـ و الاعتراص على الفنابل و بلغنان انوز عبد المولى
 شمال من الحجرى الجيرى ارتفاع ۱۰۰ سم عفوظ بالعرض الدائم للفنون
 التقليدية ببيت السنسازى



٣١ ـ ، الحجلة ، للفنسان محى الدين طاهر
 قتال من المصيص ارتفاع ٥ر٣٢ سم محفوظ بالمعرض الدائم الأعمال
 المنفرعين بقصر المناسسرلي

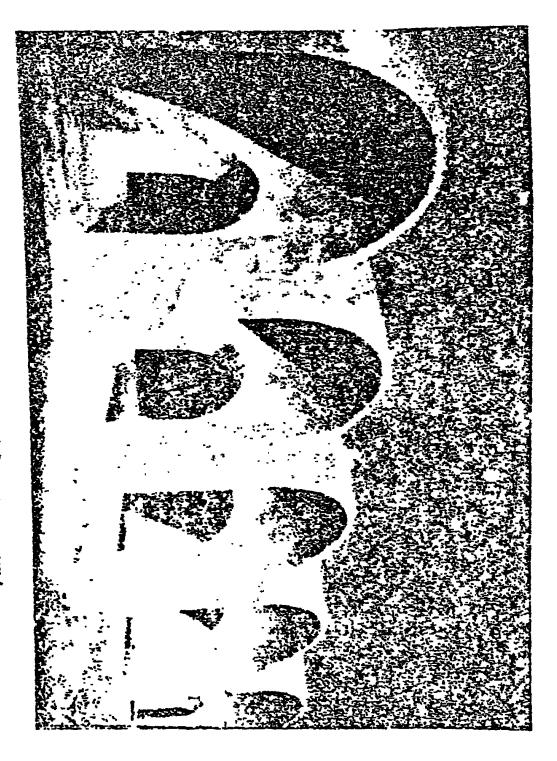

٢٢ - • سوق بفرية الفررة بالاقصر ه. للفنان حسن فتعى



۳۳ ـ . منظر ریفی ، عام ۱۹۶۲ صلصال محروق ارتفاع ۲۰ سم ۳۳ ـ . منظر ریفی ، عام ۱۹۶۲ صلصال محروق ارتفاع ۲۰ سم عمد آبر سریع اتجاه مدرسة حبیب جورجی برکانة الغوری للفنان یعبی محمد آبر سریع



٣٤ ـ و هيروشيما و المعدن صلاح حسدي من مدرسة النحت اللمسى قنال من المصيص و اصداق البحر الراءة ٥٥ سم التاج عام ١٩٦٤ مغوط بدار اللقافة الحد هيرية الاسكتدرية المدارية المدار

# فهرست الأعلام

## [1]

این برد (بشار) - 44 ا بن ما لك :48 أبو آمام . ¥ . 4 . 612814-114160-180618610 ارسطو TARA + 118 CYY . O. CYTC IACA افلاطون - - - YET : YYE : Y - E : 100 : 170 أفلوطين ~ 177 أن (جران ) . . . . اندريه ( الأب ) 1-44 اندریه بریتون -- TY1 ارسكار وايلد \*. 144 اوغسطين ( القديس ) . . . [ب] بابيه (ريموند) . 11 . 174 بإخ بتزارك .1.4 بتهرفت البحتري

برايس .. 19. برجسون 64 44 6 188 6 170 647 8 : 178 6 YO . TYX + TYY . 14-يرنارد شو - 101 بر نليع -- 141 يردون 2 V . 4 ِ پروشت 3116 برو نود يسكال \* ¥.F بلنسكي . . • \ بلزاك . 141 4 14. **بو الو** . . 144 بوجلي . . 140 بودلير . 144 . 144 . 141 . 44 بودران - 174 بوشر (کارل) بوف ( شانت ) . 148 بوعجارتن ييرك (أدموند) . 01 . 2 . 6 27 . 2. بيكاسو - TW- . 9V . +14 بيكون

| 4 2 J.".                            |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| To Kay                              | تارد ( جبر بيل )  |
|                                     | تشايكونسكي        |
|                                     | تشير تمسكي        |
| + 118 + JIA . OA                    | تولستوى           |
| • ••                                | توما الاكويثي     |
| * T. & * 198 * 10A * 170 4 174 * 7. | تين<br>:          |
| * 15.3°                             |                   |
| [c]                                 |                   |
| · 3)                                | <b>جاریت</b>      |
|                                     | جرفتش             |
| . 71.                               | چروس<br>-         |
| 1YK                                 | جدین ( توماس هل ) |
| . 1.                                | <b>جستلبان</b>    |
| 1476 178 ( 100 ( 0)                 | <b>ج</b> و ته     |
| **. <b>Y</b> *•                     | جوجات.            |
| . 154                               | <b>جون</b> کور    |
| . 198<br>. 4. ž · 198               | جونگور<br>جو يو   |
| [-]                                 |                   |
| ~~*.4 {                             | دودكايم           |

•

| . 74 . 74 . 40                          | ديكارت                    |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| •1•7                                    | دی لاکروا                 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | دعوقر يطس                 |
| 111.11                                  | ديوى ( <b>ج</b> ون )      |
| v { v ]                                 |                           |
| • 144 · •A                              | رسكن                      |
| ****                                    | ِ وَ <b>نَوَّاد</b> ُ * . |
| · 47 · AT                               | رودان                     |
| · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | رو فاليل                  |
| • 108 • 71                              | رید ( هربارت )            |
| [ ز ً}                                  | -                         |
| · . · · • •                             | <b>ڏو</b> س               |
| . 146 . 141 . 14.                       | <b>ذولا ( إميل )</b>      |
| [ [ [                                   |                           |
| 198                                     | ساتر ( جان يول )          |
| . 197 : 179 : 09                        | سېلسر (هر پرت )           |
| ÷ 14\$                                  | ستندال                    |
| . 121 6 0 . 6 1 .                       | سقراط                     |
| . • <b>∀⊬√</b>                          | سلقادور دالم              |
| • •4                                    | سنتيانا ( جورج )          |
|                                         |                           |

| سوديو ﴿ إِنَّهِيْ ﴾  | - 177 · 174 · 175 · 174 · 4/2 ·       |
|----------------------|---------------------------------------|
| سوزان لإنجر          | YY9                                   |
| سیای ( جبریل )       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| سيزلى                | ٠٢.٠                                  |
| سيزان                | 44.4                                  |
|                      | <b>[</b> *                            |
| شانستیری             |                                       |
| شكيبو                | . 71)                                 |
| خلاج                 | . YP4 6 0 1 4 2 Y                     |
| شوبان                | 10 <b>1</b>                           |
| شوينهور              | * \$A4                                |
|                      | . H.                                  |
| شيريكو               | . • <b>**</b>                         |
| شيار                 | • 14£ (•)                             |
|                      | [5]                                   |
| الغزالى ( أبو حامد ) | - 72 ' 77                             |
|                      | [ 🕹 ]                                 |
| <b>نا</b> جار        | · 17A                                 |
| فالتتان فلدمان       | ***                                   |
| فان جوخ              | • 744 × 141                           |

| • 144 . 144 . 140 . 146 . 04 .                | نفخز              |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| · " • <b>4</b> %                              | فرجيل             |
| * * 170 4 177 4 171 4 YA                      | قروريك            |
| · Ye                                          | فكتور باش         |
| · · • • • • • • • • • • • • • • • • • •       | فكتور كوزان       |
| · - :1 9/m                                    | فلو بعي           |
| • **                                          | فوسیللون ( هنری ) |
| . 101                                         | <b>ف</b> و لتير   |
| • 144 e 4 •                                   | <b>قو ندت</b>     |
| • <b>AY</b>                                   | فيردى             |
| • 45 • 6 ALA • ALA • 4L0                      | <b>نیک</b> و.     |
| [ 4 ]                                         |                   |
| · 1 77 · 1 17 · 1 · 7 · 0 1 · 2 · · 7 ﴾ ? † 0 | كانت              |
| · ALd c.A. Le Idhe Idic lod                   | _                 |
| • <b>t</b> m•                                 | <b>کاندنسکی</b>   |
| • YY4                                         | كاسيرد            |
| . 444 . 444 . 148 . 04                        | کر و تشی          |
| ₹ 1-¥• '                                      | کلود بر تارد      |
|                                               | کو انجو و د       |
| : 1• <b>7</b>                                 | كولردج            |
| • 78 • 4 747 • 74°                            | كونت ( أوجست )    |

### [AR] 144.

- 144 + 141 + 14 - 141 + لاسباكس لالو ( شادل ) e 124 « 174 » 144 » 144 » 146 » 4 » لامارتين • 1973 lee لامنيه . ليسنج لوك لوكريتس ليمتز · ٣4-647 ليق برول ليو نارد دافنشى [1] - YW1 مارك شاجال ماكس إرنست مانيه • 441 e 14 • المتني .... مورينو

77 101

· 148647

مو ليع

مر اتق

ميحائيل انجلو . 111 . 1 . h [, 3,]. بتابليون • • ነ ቴሌ نيتشه 10 1 AK 1 2 70 ( . 50:14A.5 نيرون 4. . TY نيوتن [•] . • **\***• هتشنسون هربربارت \* . **L.** . . 41 هردر هرزن , + PA. هرقليطس بعتری مور هوايتهد · - 779 هوجارت . -- DI . PT . PO . FT & P. هوراس - EAF 14 هوميروس هويسان 11.00 هيجل 73 . 33 · 10 · 27 · 27 · هیجو (فیکتور) 4 1 KP"

# فهرست الموضرعات

| رقم الصفيحة | الموضوع                      |
|-------------|------------------------------|
| ز - ی       | مقدمة الطبعة الثامنة         |
| • - 1       | مقدمة ُعامة : النن والحضارة  |
| 78 - Y      | القصيل الأول                 |
| <b>Y</b>    | نشأة آلدراسات الجالية        |
|             | فلسفة الجال عند اليو قان :   |
| <b>A</b>    | ، _ أفلاطون                  |
| 1•          | ۷ ـ أرسط <b>و</b>            |
| 14          | فلسفة الجمال عند المسلمين    |
| 74          | فلسفة الجال عند المسيحيين    |
|             | فلسفة ألجال في العصر الحديث: |
| <b>Y</b> 0  | ۱ ۔ دیکارت                   |
| <b>Y</b> A  | ٧ _ ليبنئز                   |
| *4          | ۳ ـ بوعبار ت <b>ن</b>        |
| ۳.          | <b>۽ _ وليم هوجارت</b>       |
| had         | ه _ أدموند بيرك              |
| <b>1</b> •  | ٦- کات                       |
| ٤Ÿ          | √ ً_ شآنج                    |
| ŧ٣          | ۸ ــ ميجل                    |
| £ <.        | ۹ _ شو بنهو د                |

| رقم المبقحة | الموشبوع                                   |
|-------------|--------------------------------------------|
| ••          | النظرية الماركسية في علم الجمال            |
| • 1         | الْأَنْجُهُمَاتُ الْاحْيرة في علم الجَمَال |
| òY          | الْمُولَا: إَيْجَاءُ نظرى ميتافرُيني       |
| <b>0</b> A  | گروتشی                                     |
| <b>◆</b> A  | رسكن                                       |
| <b>م</b> بد | آو ِلستوى                                  |
| • •         | نيشه                                       |
| • •         | سنتيا تا                                   |
| <b>0</b> ¶, | ثانيا: إتجاء تجريبي                        |
| 3.          | نفنر                                       |
| ٦.          | جرانت ألن                                  |
| 3.          | <b>فر</b> "دٿ                              |
| ٦٠.         | هر برت سپټسر                               |
| ٦.          | ಭ್                                         |
| ٦٠          | دؤركايم                                    |
| ٧.          | في <b>دل نال</b> و                         |
| *1          | أتين سوريو                                 |
| 77          | علم الجال العلبيقي                         |
| Y4 - 70     | الغصل الثائي                               |
| 70          | معتى التقدير الجمائي                       |

| رقم المبفحة    | الموضوع                         |
|----------------|---------------------------------|
| 10             | الحق والجمال                    |
| <b>444</b> , * | الحير والجال                    |
| 4 A1 L         | النصل التالث                    |
| ٨١             | حقيقة التجربة الحالية           |
| ٨٤             | السهات الغير الجمالية ير        |
| <b>M</b>       | علاقة الجال بالمنعة             |
| 44-4i          | ألعبل الرأبح                    |
| -9.1           | التجزيه الحدسية ومضمونها        |
| 40             | وحدة للوضوعات لبلهالية وخصاكمها |
| 4•             | المبادة الا                     |
| 47             | العبورة ( الموضوع )             |
| 44             | التميين ٠                       |
| 1 - 9 - 99     | التمل الخامس                    |
| 44             | التذوق وتريية النوق الجهال      |
| <b>**</b>      | د <b>أ</b> ی پایو               |
| <b>\••</b>     | -<br>التوق <b>ف</b>             |
| 1.1            | المزلة                          |
| 1.1            | الاحساس                         |
| 1-1            | الموقف الحدسي                   |
| 1.1            | الطابع العاطق أو الوجداني       |

| رقم المبنحة  | الموضوع                               |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 1-1          | التداعى                               |  |  |  |
| 1.1          | التقمص الوجداني أو التوحد             |  |  |  |
| 1.4          | تربية الذوق الجالم :                  |  |  |  |
| - 1 - 2      | ١ ـ الاسقاط أو الحذف                  |  |  |  |
| 1.4          | ٧ ـ تكرار المثول أمام الموضوع         |  |  |  |
| ١٠٨٠         | ٣ _ الطريقة المقارنة                  |  |  |  |
| 121-111      | القعمل السادش                         |  |  |  |
| M. 1         | مدارس علم الجهال ومناهجه              |  |  |  |
| ~261         | ر _ الخلافات المدرسية حول طبيعة إلجال |  |  |  |
| 'ctiy        | ٧ ــ الجهال العلبيدى و الجهال الفنى   |  |  |  |
| 718          | أ _ الموقف الموضوعي                   |  |  |  |
| : <b>///</b> | ب _ الموقف الذاتى                     |  |  |  |
| 117          | جــ المرتث الموضوعي ـ الذاتي          |  |  |  |
| - {\^        | ٣_ أخلاقية الجال                      |  |  |  |
| ııț          | « مناهج علم الجال: :                  |  |  |  |
| 177          | أرلا: الموقف اللامنهجي :              |  |  |  |
| 144          | أ ـ النظرة العموفية                   |  |  |  |
| NYY,         | ر س <del>ڪ</del> ن                    |  |  |  |
| LTA          | برجسون                                |  |  |  |
| 144          | ب ـ النظرة التأثيرية للجمال           |  |  |  |

| رقم الصفحة | الموضوع                                             |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 178        | ثانيا : الموقف المنهجي : ٠                          |
| 178        | أ ــ التجريبيون                                     |
| 371        | فنر                                                 |
| 14.        | ب ــ المنهج الوضعى أو التحليلي                      |
| 188        | جـ ـ المنهيج الوصفي                                 |
| 140        | د _ المنهيج الدجماطيقي والنقدى                      |
| 141        | <ul><li>ه المنهج المعيارى</li></ul>                 |
| 171        | و _ المنهج التكاملي                                 |
| 108 - 181  | الفصل الستايع                                       |
| 131        | الفن كيدان للتجربة الحهالية                         |
| 181        | أولا : المميزات الخاصة للعمل الفني                  |
| ط          | ثانياً : أوجه الاختلاف بين الفن و بين نو احى النشا  |
| 124        | الانساني                                            |
| 107 (      | ثالثاً : علاقة الفن بأ نو اع النشاط الانساني الأخرى |
| 178 - 100  | القصل الثامن                                        |
| 100        | تفسير الظاهرات الفنية أو مشكلة الابداع الفنى        |
| 100        | ١ ــ نظرية الالحام والعبقرية .                      |
| 107        | ٢ ــ النظريه المقلية                                |
| 104        | ٣ ــ النظرية الاجتماعية                             |
| 17.        | ع ـ النظرية التأثيرية أو الانطباعية                 |

| رقم المبنحة      | الموضوع                                       |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 171              | <ul> <li>موقف مدرسة التحليل النفسي</li> </ul> |
| 175              | ٦ _ موقف يو نج                                |
| ۵۲ <i>۱</i> – ۲۲ | الغميل التاسع                                 |
| 170              | النشأة التارغية المن                          |
| 170              | ۰ _ نظریة فروید<br>۱ _ نظریة فروید            |
| 170              | ۲ ــ نظرية هربرت سينسر                        |
| •F!              | ۳ _ نظریة کادل بوشر                           |
| 17.              | ع ـ نظرية بوجلي                               |
| 177              | ه ـ نظرية إميل دوركايم                        |
| MY-171           | القصل العاشر                                  |
| 174              | تصنيف الفنون الجيلة                           |
| 174              | الحال والقق                                   |
| 14.              | تصنيفات الفنون الجميلة                        |
| 14.              | تعبنيف كانط                                   |
| 141              | تمينيف شو پنهور                               |
| 144              | تمنيف ليسنج                                   |
| 144              | تصنیف توماس هل جرین                           |
| 144              | تصنيف شارل لالو                               |
| 148              | تصنيف لاسياكس                                 |
| IAY              | تصنیف سو ریو                                  |

| رقم الصفحة | الموضوع                                          |
|------------|--------------------------------------------------|
| PA( - 3P/  | الفصل الحادى عشر                                 |
| 144.       | النن و'لواقع الحى :                              |
| 127        | ١ ـ نظريات القائلين بأن الفن لايرتبط بالحياق     |
| PAI        | يرجسون                                           |
| PA#        | شوبتهور                                          |
| يغيرة سهو  | ٧ ــ نظريات الدائلين بأن الفن يرتبط بالتجربة وال |
| 14.        | جون <i>ديوي</i>                                  |
| 157        | ٣ ــ التوفيق بين المداهب والنظريات الساخة        |
| 197        | نظرية شارل لالو                                  |
| 144        | ١ ــ الوظيفة التكنيكية لِلفن                     |
| 145        | ٧ ــ الو ظبغة الترفيعـة للفن                     |
| 145        | ٣_ الوظيفة المثالية للفن                         |
| 194        | ع ـ الوظيفة النطهيرية للفن                       |
| 1112       | <ul> <li>ه _ الوظيفة التسجيلية للفن</li> </ul>   |
| 99-110     | الفصل الثانى عشر                                 |
| 190        | القُنّ و المُجتمع                                |
| 19-4-1     | الفصل النالث عشر                                 |
| Y - 1      | علم الاجتماع الجمالي                             |
| / · Y.     | ١ _ النزعة الفردية والزعة الاجتهاء:              |
| Y•Y        | ٧ ــ النزعة الفردية الرومانطيقية                 |

| رقم المنحة | الموضوع                                            |
|------------|----------------------------------------------------|
| 4.4        | ٣- النزعة الفردية المقلية                          |
| ***        | ع ــ بداية النظرة الاجتماعية للفن                  |
| <b>∀••</b> | <ul> <li>النظرة الاجتماعية للفن</li> </ul>         |
| ٧٠٨        | ۳۰ ـ التنظيم الاجتماعي للقن                        |
| ۲.۸        | أولا : الغناصر غير الجالية في الحياة الثنية        |
| <b>410</b> | تانياً: النظم الفنية في الحياة الاجعاعية           |
| 74Y- YY 1  | الثصل الرابع عشر                                   |
|            | (تابع) علم الاجتاع الجال                           |
| **1        | التعلور الإجتهاعي للفنون الجميلة                   |
| ***        | ١ ــ المراحل التاريخية لتطور الفنون                |
| 440        | ٧ ــ التفسير القلسفى للقنون و تفسيرها (فلسفة الثن) |
| 444        | ٣ ـ التفسير الاجتباعي لتطور الفن                   |
| 717        | ع ـ السلطات الجالية في المجتمع                     |
| Y02 - Y27  | خاتمسة                                             |
| T{Y - Y++  | ملعقسسات                                           |
| Yey        | (١) مدرسة النحت اللسي في مصر                       |
| PeY        | ( ۲ ) التقييم الجالى للنحت اللمسى                  |
|            | (٣) دراسة حول تصنيف المتراث الشعي ومدى إدتباطه     |
| PF1 - KYY  | مالعلوم الانهانية                                  |

| رقم المبقحة .    | الموضوع                  |  |
|------------------|--------------------------|--|
| 727 - 779        | مراجع الدراسة            |  |
| <b>789 - 787</b> | مراجع الكتاب             |  |
| WW-401           | عنتارات من العبور الفنية |  |
| <b>***</b> - **• | فهرست الأعلام .          |  |
| . TAY-YY1        | فهرست للوضوطات           |  |

•





To: www.al-mostafa.com